



www.st-mgalx.com



اليابا شنواه الاثالث



# Life of Righteousness by H.H. Pope Shenouda III

1st Print Oct. 1994 Cairo الطبعة الأولى أكتوبر ١٩٩٤ القاهرة



قَالَ الْمِيْنِ الْمُلْ اللَّهِ اللَّالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ الْمُعْلِي اللَّهِ الْمُعْلِي اللَّهِ الْمُعْلِي الللَّالِي الْمُعْلِي اللَّهِ الْمُعْلِي الللّ

## مقدمة الكتاب

يسرنى أن أقدم لك أبيها القارئ العزيز هذا الكتاب عن حياة الفضيلة والبر ، الذي يضم ٣١ مقالاً في الموضوع :

ذلك لكن تعرف ما هى حياة الفضيلة ؟ وكيف تكون ؟ ومنا مصادرها ؟ ومنا نوعياتها ؟ ومنا مستوياتها ؟ ومنا هو الفرق بين المستوى الجسدائي ، والمستوى النفسائي ، والمستوى الروحائي .

وتقرأ أيضاً عن حياة الفضيلة بين الهدف والوسيلة ، ومقاييس الفضيلة من حيث التعريف والهدف والوسيلة ... وتشائر الفضيلة بالقراءة والسمع وباقى الحواس ...

وأحدثك فى هذا الكتاب أن البر الداخلى هو المعنى الحقيقسى للفضيلة ، وليس المظهر الخارجى . وأن الفضيلة لابد أن يكون لها ثمر يدل عليها ... والفضيلة هى الحياة بالروح، وهى البعد عن الإثنينية ...

ولابد من التكامل في حياة الفضيلة والبر . ففضيلة واحدة لا تكفى ، ومن الـلازم أن ترتبط بفضائل أخرى ، ولا تتتاقض مع فضيلة أخرى ...

والفضيلة لها اختبارات تُمتحن بها ، كما يلزمها ضبط النفس . وإن نجح الإنسان في الختبارات الفضيلة ، ينال أكاليل خاصة بها . وأبرز إكليل في الأبدية هو إكليل البر .

وبعد حديث طويل عن حياة القضيلة ، أفردنا لك بابأ هاماً عن عوائق القضيلة .

نعم إنها عوائق ، ولكنها ليست موانع ، إذ يمكن الإنتصار عليها .

وأوردنا لك من هذه العوائق ، الذات ، والتساهل مع الخطية . والطرق التى تبدو للإنسان مستقيمة ، وعاقبتها طرق الموت . كذلك من عوائق الفضيلة المحبة الخاطئة للنفس . وبحثنا أيضاً موضوع الجسد ، وهل هو عائق للفضيلة ؟ ومتى يكون عائقاً .

وتحدثتا عن طرق الإنتصار ليصل الإنسان إلى حياة الفضيلة ، وكيف يجب أن يقاوم حتى الموت ، مجاهداً ضد الخطية ، ولا يحب ذاته المحبة التي تهلكها ... ختاماً ، لا أريد أن أطيل عليك في هذه المقدمة ، فأمامك الكتاب إقرأ منه كما تشاء.... إنه مجموعة محاضرات القيناها متفرقة على مدى سنوات عديدة ، وفي مناسبات مختلفة . ثم جمعناها لك معاً ، لكي تكون موضوعاً واحداً ، ذا هدف واحد ، هو وضع حياة البر أمامك ، لكي تعيشها .

اسأل الله أن يعطيك نعمة وإرادة ، لكي تحيا هذه الحياة .

أكتوير ١٩٩٤

البابا شنوده الثالث



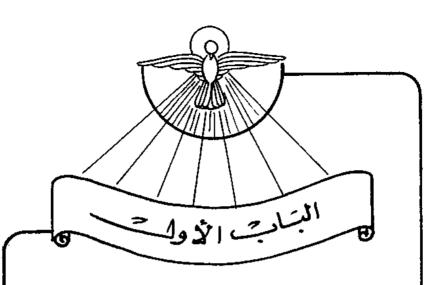

مساهی الفضیدلة ؟ مسانعربیه که ا ومسانوعیسانه که وروحه کسانه که

# الفضسيــلة مـَاهى ؟ كيف تكـون ؟ ومَـامصَادرها؟ \_

## تعريفات

ما هي الفضيلة ؟ وما معني عبارة " إنسان فاضل " ؟

♦ ربما عبارة " إنسان فاضل " تعنى أنه إنسان خير ، يحب الخير ويعمله . ويحب
 البرت .

♦ والفضيلة قد تعنى النقاوة ، أو السير في طريق الله .

♦ وقد تعنى قوة فى النفس ، تمكنها من الإنتصار على كل نوازع الشر وإغراءاته ..
 وتمارس الحياة البارة .

## \* \* \*

وربما تعنى الفضيلة الإرتفاع فوقى مستوى الذات .

بحيث يخرج الإنسان عن دائرة ذاته ، ويعيش لغيره .

يخرج من الإهتمام بنفسه ، أو التركيز على نفسه ، للإهتمام بالآخرين ... من محبته لنفسه إلى محبته لله وللناس .

نقول هذا لأن الخطيئة كثيراً ما تكون الخصاراً حول الذات .. إنسان يريد أن يرفع ذاته ، يشبع رغبات ذاته .

## **\* \* \***

## ♦ الفضيلة أيضاً هي إرتفاع فوق مستوى اللذة :

لأن غالبية الخطايا قد تكون مصحوبة بلـذة حسية ، أو لـذة نفسية. فتـدور حـول مـلاذ الجسد أو الفكر أو النفس ، وتصبح لوناً من إشباع الذات ، وبطريقة خاطئة .

فالذي يحب المال أو المقتنيات ، إنما يجد لذة في المال وفي المقتنيات. وكذلك من

يحب الزينة، ومن يحب الطعام. ومن يحب المناصب أو الشهرة، إنما يجد لذة في كل هذا.

\* \* \*

ومن يحب الجسد، يجد لنته في الجمد ، ومن يحب الإنتقام لنفسه ، يجد لذة في ذلك .

الخطيئة إذن هي سعى وراء اللذة . والفضيلة هي ارتفاع فوق مستوى اللذة ، إلى أن تجد إشباعاً لها في السعادة الروحية .

والسعادة غير اللذة ، والفرح غير اللذة .

اللذة غالباً مرتبطة بالحس ، بالجسد والمادة ، أما السعادة والفرح فيرتبطان بالروح .. ونذلك الفضيلة إذن تكون إرتفاعاً فوق مستوى المادة أيضاً ...

# مصادر الفضيلة

## ١ – أول مصدر هو الحكمة والإفراز والمعرفة :

و هكذا علَّمنا أبونا القديس الأنبا أنطونيوس .

والعلماء والغلاسفة يركزون على كلمة (المعرفة) . والمقصود بها المعرفة الحقيقية . وهى المعرفة التي تميز بين الخير والشر ، و يسميها البعض Gnosticism (الغنوسية) . وهكذا يقول الكتاب :

" الحكيم عيناه في رأسه. أما الجاهل فيسلك في الظلام " (جا٢: ١٤) .

وهكذا نرى فــى مثل العذارى الحكيمات والجـاهلات (مـت٢٥) ، أن الحكيمـات كـن يرمزن إلى حياة البر ، بعكس الجـاهلات ...

لأن الحكيم الحقيقى بالضرورة يملك في حياة الفضيلة . بينما لابد أن نصف الخاطئ بأنه جاهل ، مهما كان من العلماء !

\* \* \*

إنه جاهل بطبيعة الأشياء ، جاهل بطبيعة الخير والشر، جاهل بمصيره الأبدى، جاهل بما تجلبه الخطيئة من نتائج .

جاهل لا يعرف خيره من شرّه ، ولا نقعه من ضره !

ولا نقصد المعنى السطحى من كلمة (جاهل) ، التي تعنى أنه لم يتعلم في مدارس أو على أساتذة .. إنما هو جاهل من جهة الحكمة الإلهية ، وجاهل من جهة المعرفة الحقيقية.. ومثل هذا الإنسان يحتاج إلى توعية وإلى إرشاد ...

وقد قال السيد المسيح عن الذين صلبوه ، إنهم " لا يدرون ماذا يفعلون" (لـو٣٣: ٣٤). وهكذا وصفهم بالجهل .. وقال الرسول عنهم .. " لأنهم لو عرفوا ، لما صلبوا رب المجد" (١كو٢: ٨) .

\* \* \*

حتى الإلحاد ، يصفه الكتاب بالجهل ، فيقول :

" قال الجاهل في قلبه ليس إله " (مز ١٤: ١) .

حتى لو كان هذا الإنسان من فلاسفة عصره . إنه جاهل !

**\* \* \*** 

الحكمة ندعو الإنسان إلى السير في الطريق السوّى ..

فتاة مثلاً تحب شاباً من غير دينها ، محبة تؤدى بها إلى (الزواج) منه .. فيأتى مرشد ليقول لها : أنت تسيرين فى طريق مسدود ، لا تعرفين إلى أين ينتهى بك.. إنك تضيعين نفسك ، وعائلتك ، وإخواتك البنات، وريما الأولاد أيضاً !! المسألة تحتاج إلى معرفة وحكمة . معرفة بنوع الحياة، وبالنتائج ...

وكلما يتعمق الإنسان في الحكمة ، على هذا القدر يتعمق في فهم الأمور . ويعرف ما ينبغي أن يكون .

\* \* \*

غير أن مصادر الفضيلة ، ليست هي مجرد الحكمة والمعرفة . فقد يعرف الإنسان الخير ولا يملك فيه ! هذا نتعرض للمصدر الثاني من الفضيلة ، وهو :

٢ – قوة الإرادة والعزيمة :

قد لا يستطيع إنسان أن يسلك فى طريق الفضيلة ، لأنه مغلوب من نفسه ، لأنه ضعيف الإرادة . وكما يقول الكتاب " لأنى لست أفعل الصالح الذى أريده ، بل الشر الذى لست أريده ، إياه أفعل " (رو ٧: ١٩) .

ولهذا فإن كثيرين - لكى يحيـوا فـى الفضيلـة - يسلكون فـى تداريـب روحيـة لتقويـة إرانتهم .

إن الضعف يسبب الوقوع في الخطية .

## والوقوع في الخطية يؤدي إلى مزيد من الضعف .

كل منهما يكون سبباً ونتيجة للأخر ..

ولذلك نقول عن الإنسان الفاضل ، إنه إنسان قوى .. قوى فسى الروح ، وفى الفكر ، وفى العزيمة ، وفى التنفيذ ، وفى التدريب . إنه قوى فى الإنتصار على الحروب الخارجية ، وفى الإنتصار على النزعات الداخلية .

الذي تستعبده عادة رديئة ، هو إنسان ضعيف .

والذى لا يستطيع التحكم في لسانه ، ولا التحكم في أعصابه ، ولا التحكم في فكره ، هو إنسان ضعيف . وبسبب هذا الضعف يبعد عن الفضيلة .. حتى إن تاب عن الخطية ، يعود إليها مرة أخرى .

### \* \* \*

## ٣ - من مصادر الفضيلة أيضاً: المبادئ والقيم:

الإنسان الروحى المتمسك بالمبادئ والقيم ، يحيا حياة الفضيلة . لأن القيم التي يؤمن بها تحصنه، فلا يستطيع أن يخطئ ، مهما حورب بالخطية . يقول لك : لا أستطيع أن افعل هذا الشئ، ولو كان السيف على رقبتى . لا استطيع أن أكسر مبادئي .

أما الإنسان الخاطئ ، فلا قيم عنده .

أى أن الفضائل لا قيمة حقيقية لمها فى نظره ، حتى يحافظ عليها!! إنه يكذب لأن الصدق لا قيمة له فى نظره ، ويزنى لأن العفة لا قيمة لمها فى نظره ، ويخون لأن الأمانة لا قيمة لمها فى نظره ،. وهكذا مع باقى الفضائل .

ويسبب ضياع القيم ، يقع في الإستهتار واللامبالاة ...

لا الوقت له قيمة ، ولا المواعيد لها قيمة ، ولا الواجبات لهــا قيمــة، ولا النظــام العــام، ولا القانون ، ولا التقاليد .. ولا شئ على الإطلاق ..!

## **\* \* \***

## ٤ - من مصادر الفضيلة أيضاً مخافة الله :

الإنسان الذي توجد مخافة الله في قلبه ، لا يخطئ .. ولهذا قال الكتاب " بدء الحكمة مخافة الرب " (أم٩: ١٠) . ونجد في هذه الآية الحكمة والمخافة معاً ..

الإنسان الروحي ، يخلف أن يكسر وصايبا الله . ويخلف اليوم الذي يقف فيه أمام

الديان العلال (عب١٠: ٣١). ويخاف العقوبة.. بل يخاف أن يفقد طهارته، وأن يفقد الصورة الإلهية . ويخلف أيضاً على سمعته ، ويخلف أن يكون عثرة لغيره .

وبالمخافة ، يسلك في طريق الفضيلة . ويممارسة الفضيلة يحيها. وهكذا يسلك فيها حياً لا خوفاً .

غير أن البعض من الذين لا يفهمون الترتيب الطبيعى للفضائل، يبعدون عن المخافة بفهم خاطئ لملأية التى تقول " لا خوف فى المحبة. بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج" (ايو 2: ١٨).

فمن من الناس قد وصل إلى هذه المحبة الكاملة لله، التى تطرح الخوف إلى خارج ؟! علينا أن نبدأ بالمخافة أولاً. والكتاب يقول "سيروا زمان غربتكم بخوف" (ابطا: ١٧). ويقول أيضاً تمموا خلاصكم بخوف ورعدة" (في ٢: ١٢).

ولنثق أن هذه المخافة هي التي ستوصلنا إلى المحبة .

### \* \* 1

## ٥ - مصدر آخر للفضيئة هو الموهبة الإلهية :

فالفضيلة على نوعين ، نوع يولد الإنسان به ، بطبع هادئ طيب .. ونوع يجاهد الإنسان لكي يصل إليه .

أما عن النوع الذي يولد الإنسان به ، فهو كمثال يوهنا المعمدان، الذي قيل عنه إنه "من بطن أمه يمثلئ من الروح القدس " (لو ١: ١٠) . ومثال أرميا النبي الذي قبال لمه الله تعلما صورتك في البطن عرفتك . وقبلما خرجت من الرحم قدمتك . جعلتك نبياً للشعوب" (أر ١: ٥) . وكما يقول المثل المعامى " مالك متربي؟ قال من عند ربي " ...

ومن الذين جاهدوا حتى يصلوا إلى الفضيلة، القديس موسى الأسود. والذى يجاهد..، ينال بلاشك أجراً سماوياً عن جهاده، وإنتصاره، وهؤلاء وضعهم السيد الرب في سفر الرؤيا تحت عنوان " من يغلب .. " (رؤ٢: ٣) .

## **\* \* \***

حتى الذى يولد بالفضيلة ، يحتاج أيضاً إلى جهاد ، لكى يغلب..

لأن عدو الخير لا يشاء أن يتركه في راحة . بل يحاربه محاولاً أن يغقده فضائله. فالذي ولد بالفضيلة، يلزمه أن يثبت فيها، ويصمد أمام حروب العدو. وكما قال الرب

لملك كنيسة فيلاللغيا "تمسك بما عندك، لئلا يأخذ أحد إكليك" (رو؟: ١١) ...

وأيضاً بجاهد حتى يصل إلى الكمال في فضيئته .

إنه جهاد النمو . وجهاد يدخل به من الباب الضيق حسب وصية الرب (مت٧: ١٣) .

**\* \* \*** 

## ٦ - من مصادر القضيلة ، النعمة :

نعمة الله التي تساعد الإنسان وتقويه ، لكي يسلك ويثبت في طريق الله . كما قال بولس الرسول " بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة . بل أنا تعبت أكثر من جميعهم . ولكن لا أنا، بل نعمة الله التي معي " (اكو ١٥: ١٠) . ولأهمية هذه النعمة، فإن الكنيسة المقدسة تطلبها لنا في كل إجتماع قائلة " نعمة ربنا يسوع المسيح، ومحبة الله وشركة الروح القدس، تكون مع جميعكم آمين " (٢كو ١٣: ١٤) .

على أننا يجب أن نتجاوب مع عمل النعمة . ونشترك مع الروح القدس في العمل . ذلك لأن نعمة الله العاملة معنا ، لا تهينا الفضيلة إلا باشتراكنا معها، وقبولنا لها . ولذلك يقول الرسول " النعمة العاملة معي" . وليست العاملة وحدها .

الروح القدس يعمل فينا ، ونحن نعمل معه . نشترك معه في العمل.

\* \* \*

## ٧ - قال بعض الآباء:

## الفضيلة بطبيعتها مغروسة في النفس:

و هكذا تكون الخطية مجرد مقاومة لهذا الغرس الإلهى ..

ولهذا تجد ضمير أى إنسان أياً كان، من أى دين من الأديان، بوذى، براهمى، كنفوشيوسى .. من أى دين، تجد الفضيلة مغروسة فيه .. إنها الشريعة الطبيعية غير المكتوبة ، التى وضعها الله فينا. توضح لنا الخير ، وتنفعنا إليه ، وتبكنتا إن لم نسلك فى طريق الفضيلة ...

\* \* \*

لذلك نجد أن الذي يخطئ ، يشعر بالخجل والخوف والإرتباك ..

هذا هو الذي يحدث للطفل ، حينما يخطف شيئاً ليس لمه ، أو حينما يرتكب خطأ لا توافق عليه القيم المغروسة فيه بالفطرة .. وهذا ما يحدث للكبار أيضاً . لهذا يحبون أن

يرتكبوا الخطية في الخفاء، في الظلمة ، دون أن يلاحظهم أحد .. لأنهم يقاومون شيئاً مغروساً في أعماقهم ، ولذلك قيل عنهم :

" أحب الناس الظلمة أكثر من النور ، لأن أعمالهم كانت شريرة " (يوس: ١٩) .

بقى أن أحدثك عن نوعية الفضائل : السلبية والإيجابية ، الداخلية والخارجيـة ، وكذلك تكامل الفضائل وأموراً الحرى .

### \* \* \*

تحدثنا عن تعريف الفضيلة، وعن مصادرها ونضيف هذا : فنقول عنها إنها :

# شركة الروح القدس

الروح القدس يسكن فينا (اكو٣: ١٦). وهو يعمل فينا. وفي نفس الوقت يعمل بنا. ولذلك لابد أن نشترك معه في العمل. ولا يمكن أن نأخذ من عمل الروح فينا موقفاً سلبياً. نذلك فالفضيلة هي شركة مع الروح القدس.

هى نتيجة لقوة عمل الله. الذى يقابله تجاوب من إرادة الإنسان. لأنه إن كمان الإنسان لا يريد ، فلا يمكن أن نتم الفضيلة. وهكذا وبخ الرب مرة شعب أورشليم ، وقال لهم "كم مرة أردت .. ولم نريدوا . هوذا بيتكم يترك لكم خراباً " (مت٢٣: ٣٧، ٣٨) .

# محبة الخير

الفضيلة ليست مجرد عمل الخير ، إنما هي بالأكثر محبة الخير.

لأن بعض الناس قد يعملون الخير خوفاً من العقوبة، أو من أجل السمعة وتجنباً لكلام الناس . أو يعملون الخير حباً في المديح، أو رغبة في نوال مكافأة، أو مجاراة لجو معين... ولكن ليس في كل ذلك فضيلة ...

إنما الفضيلة هي حب الخير ، حتى إن لم تفعله لسبب خارج عن إرادتك . ولذلك نقول في أوشية القرابين ، ضمن من نطلب لهم بركة العطاء " والذين يريدون أن يقدموا وليس لهم " .

ولكن إن وجدت إمكانية لعمل الخير ، لابد أن تعمله .

و هكذا تجتمع نية القلب ، مع الإرادة، مع العمل . لأن النية وحدها، لا تفيد الآخرين .

والعمل هو التعبير عما في القلب من مشاعر طبية .

الفضيلة لا تقف عند حد ، إنما هي سعى نحو الكمال .

## سعى نحو الكمال

فالذي يعمل الفضيلة يـود أن ينمو فيها . ويستمر في النمو حتى يصل إلى الكمـال الممكن له كإنسان ، أعنى الكمال النسبي . وذلك كمـا قـال الـرب فـى العظـة على الجبـل "فكونوا كاملين، كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل " (مت٥: ٤٨) .

والسعى إلى الكمال ، قد يحتاج إلى التدرج .

والأباء الروحيون كثيراً ما يدربون أولادهم في نطاق هذا التدرج. لأن الطفرات السريعة كثيراً ما تؤدى إلى المجد الباطل والإفتخار، وأحياناً تكون لها نتائج عكسية . لكن الأباء الروحيين يحبون أن يثبت أولادهم جداً في كل خطوة يخطونها، حتى إذا ما صارت طبيعية عندهم، يتدرجون منها إلى خطوة أخرى ، ولا يصبحون في خطر من نكسة ترجعهم إلى الوراء ...

أما إذا أرانت النصة أن ترفع الإنسان مرة واحدة إلى فوق، فهذه هية إلهية غير علية .

وتأتى هذه الفضيلة بالممارسة فى الحياة . وإنما يتحدث الكاب عن السلوك فيقول "لا دينونة على الذين هم فى المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجمد، إنما حسب الروح" (رو ٨: ١). وأيضاً "من قال إنه ثابت فيه، ينبغى أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضاً " (ايو ٢: ٦) ...

إنن الفضيلة هي سلوك بالروح .

قد يبدأ بالحب . وقد يبدأ بالمخافة ، ويتحول إلى الحب . ولكنه في كلتا الحالتين. حب لله ، وحب للخير ، وحب للغير ، يظهر في سلوك الإنسان وفي حياته العملية .

والحياة في الفضيلة هي حياة جهاد :

حياة جهاد

لأنه كما أن النعمة تحب أن ترفعك إلى فوق ، كذلك قوى الشر لا تريد أن تـتركك فـي

راحة، إنما تحاول أن تجذبك إلى أسفل. وكما قال الرسول إن " إيليس خصمكم كأسد يزار، يجول ملتمساً من يبتلعه هو . فقاوموه راسخين في الإيمان " (ابطه: ٨، ٩) .

من هنا كانت الفضيلة صراعاً ضد الخطية.

ولذلك قال القديس بولس الرسول " البسوا سلاح الله الكامل، لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد ابليس . فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء مــع السلاطين مـع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر ، مع أجناد الشر الروحية ... " (أف7: ١٠– ١٧) .

وبمناسبة هذا الصراع ، يمكن أن نقسم الفضيلة إلى نوعين :

# نوعان من الفضيلة

وذلك من الناحية السلبية ، ومن الناحية الإيجابية :

فمن الناحية السلبية مقاومة الخطية ورفضها ، ومن الناحية الإيجابية السلوك الطيب في عمل الخير . فليست الفضيلة هي فقط البعد عن الخطية ، إنما أيضاً حياة البر .

لا يكفى فقط إنك لا تكره إنساناً ، إنما يجب أن تحب الكل .

لا يكفى أنك لا تقول كلمة شريرة ، إنما يجب أن تقول كلاماً للبنيان ينفع الآخرين . ليست الفضيلة هي إنك لا تضر الناس، بل هي بالأكثر أن تخدمهم وتعينهم وتتعب الأجلهم.

يعرف البعض الفضيلة بأنها وضع متوسط بين رذيلتين :

فالشجاعة مثلاً هي الوضع المتوسط بين الفخوف والتهور .

والنربية السليمة هي الوضع المتوسط بين القسوة والتدليل .

والندبير الحكيم في مالك هو الوضع المتوسط بين البخل والتبنير .

ويمكننا أن نضرب أمثلة عديدة لهذا الوضع المتوسط.

الفضيلة لها مستويات في حياة الإنسان:

# مستويات

مستويك في الحسُ ، والفكر ، والظلب ، والعمل ... المستوى الجسدى للفضيلة ، والمستوى النفسى ، والمستوى الروحي . وعلى الإنسان أن يحفظ نفسه في كل مستوى ، ويحترس من السقوط في غيره . فعشلاً الحواس هي أبواب الفكر . فما تراه وتسمعه وتلمسه ، قد يجلب لك أفكاراً. فلكى تحفظ فكرك، احفظ حواسك. وإن أخطأت بالحواس، لا تجعل الخطأ يتطور بك إلى فكرك. فإن وصل إلى الفكر أطرده بسرعة .

وإن وصل الخطأ إلى الفكر ، لا تجعله يتحول إلى مشاعر في قلبك ، وإن تحول إلى مشاعر لا تجعله يتطور إلى الفعل والعمل .

\* \* \*

واعلم أن جميع المستويات تتجاوب مع بعضها البعض . وربما يصير البعض منها سبباً ونتيجة ...

فخطأ القلب يسبب خطأ الفكر . وخطأ الفكر يسبب مشاعر للقلب. وربما الإنتان يدفعان إلى العمل . والعمل يسبب خطوة للحواس، وكذلك الحواس نقود إلى العمل .. إنها دائرة، أية نقطة تدور فيها، توصل إلى باقى النقاط .

وكما في الشر ، كذلك في الخير ، تتعاون المستويات معاً .

وكما تحدثنا عن هذه النوعيات ، نتحدث عن نوعيات أخرى وهي :

## من الداخل والخارج

في الداخل ، في القلب والروح والفكر. وفي الخارج في الجسد والممارسة .

الحب مثلاً فضيلة في القلب ، ولكن لابد أن يتحول إلى عمل محبة من الخارج . وفي ذلك يقول القديس يوحنا الرسول " لا نحب بالكلام ولا باللسان ، بل بالعمل والحق " (ايو ٣: ١٨) . . وهذا تظهر المحبة التي فيها عطاء وبذل وتضحية .

فضيلتك التي في فكرك ، لا يشعر بها أحد . فيجب أن تعبر عنها بعملك .

محبتك لابنك التي في داخل قابك ، تعبر عنها بالعطايا، بالإهتمام ، بالحنو ...

\* \* \*

وهذا نتذكر عبارة جميلة في نشيد الأناشيد وهي :

ا لجطنى كخاتم على قلبك ، كخاتم على ساعدك (نش١٠ ٦) .

كخاتم على قلبك بالمشاعر الداخلية . كخاتم على ساعدك بالعمل، يدك تمتد وتعمل

وتساعد .. كخاتم على قلبك بالإيمان ، وعلى ساعدك بالأعمال .

بطرس الرسول جعل الرب خاتماً على قلبه ، حينما قال " لمو أنكرك الجميع فأنا لا أنكرك" " أنا مستعد أن أمضى معك حتى إلى السجن وإلى الموت " (او ٢٢: ٣٣) .. ولكنه مع ذلك لم يجعل الرب خاتماً على ساعده ، حينما أنكره ثلاث مرات، وحينما سب ولعن وقال لا أعرف هذا الرجل " (مت٢٠: ٧٠- ٧٥) .

ولذلك بعد القيامة ، سأله الرب ثلاث مرات " أتحبنى أكثر من هؤلاء؟! " (يـو ٢١: ١٥ – ١٧) ... إن كنت تحبنى، لا يكفى بالقلب، بل بالعمل : ارع خرافى ، ارع غنمى .

الله نفسه عير عن مشاعر القلب بالعمل.

فقيل " هكذا أحب الله العالم ، حتى بنل إينه الوحيد ، لكى لا يهاك كل من يؤمن به ، بل تكون له الحياة الأبدية " (يو ٣: ١٦) .. " أحب العالم " هذا من جهة القلب .. " وبذل ابنه الوحيد " هذا من جهة العمل .

\* \* \*

والله يعبر عن محبته لنا برعايته وعنايته وحفظه لنا .

ومن هنا كان الحب فضيلة القلب . والفداء هو العمل والتعبير .

إن لا نكتفى بأن نقول محبة الله فى قلوبنا ، إنما ينبغى أن نعبر عن هذه المحبة ، وأن نبذل لأجله ، ونتألم لأجله .. ولا نكتفى بإيمان بغير أعمال ، لأن الإيمان بغير أعمال ميت (يع٢: ١٧، ٢٠) .

 $\star$   $\star$   $\star$ 

خشوع القلب من الداخل ، نعبر عنه بخشوع الجسد من الخارج .

وهكذا نجد في الصلاة : الوقوف والركوع والسجود ، ورفع الأيدى، والنظر إلى فوق. وثبات النظر بلا نشنت ، والجسد بلا حركة، والفكر بلا طياشة .. ولا تقل في كل ذلك "الله إله قلوب! ويكفى أن قلبى مع الله " !! مثال ذلك من يصلى على المائدة وهو جالس!! وفي كل ذلك نذكر قول المرتل في المزمور " أما أنا فبكثرة رحمتك الدخل إلى بيتك، واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك " (مز ٥).

نعبر عن المخافة والخشوع بالسجود . وما أجمل قول الرسول :

" مجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله " (اكو ٦: ٢٠) .

لا يكفى إذن التمجيد بالروح ، إنما بالجسد أيضاً . المشاعر الداخلية تحتاج إلى التعبير الخارجي. فيشترك الجسد مع الروح . وتكون الفضيلة من الداخل ومن الخارج أيضاً . ما يجرى في عروقك من مشاعر ، يكون له ثمر من الخارج .

" ومن ثمارهم تعرفونهم " (مت٧: ٢٠) .

**\* \* \*** 

حياة الشجرة في داخلها ، تعبر عن وجودها من الخارج ، بالخضرة ، بالزهر ، بالثمر . " وكل شجرة لا تصنع ثمراً ، تقطع وتلقى في النار " (مت٣: ١٠) .

نريد إذن القضيلة المثمرة.

بالعمل الطيب ، بالكلمة الطيبة ، بالسلوك الحسن ، بالقدوة ، بالنور المذى يضيئ للآخرين ، بالمحبة العملية .

\* \* \*

نقطة أخرى أقولها وهي تكامل الفضائل :

تكامل الفضائل

الفضائل تتكامل معاً ، ولا تتعارض . وإن سلكت في فضيلة ما، فلابد ستقودك إلى فضائل أخرى كثيرة. وإن فقدت إحدى الفضائل، فما أسهل أن يجرك هذا السقوط إلى فقد فضائل أخرى عديدة .. إنها سلسلة مترابطة . إن إنفك عقد أحدها ، انفرط الباقي...

فاحترس من الإهتمام بفضيلة واحدة ، تفقد معها باقى الفضائل .

\* \* \*

وهنا سهل أن نتكلم عن خطورة القضيلة الواحدة .

محبتك لابنك مثلاً ، ينبغى ألا تتفصل عن تربيتك لإبنك .

ويبنغى أن لا تتفصل عن الحكمة في هذه التربية . والحكمة ترتبط أيضاً بالمعرفة .

وإهتمامك بجسد لينك وصحته ، لا يمنعك من الإهتمام بعقله ، وتتقيف. وأبيضاً يجب أن تهتم بروحيات لينك وبأبديته ...

و هكذا في باقى ا لفضائل .

كونى أحب الناس ، هذا حسن ، ولكن ليست محبتهم معناها مجاملتهم فى كل شئ، ولو على حساب الحق ، ولكن أحب الله ، وأحب الناس فى نفس الوقت ، وليس الحب معناه العطف الجمدى أو المادى فقط، إنما معناه أولاً الحب الروحى .

الراعى يحب رعيته . ولكن ليس معنى هذا أنه يعطف عليها عطفاً ، يجعلها تستمر في الخطأ ولا تخاف .

\* \* \*

محبة الله يجب أن ترتبط أيضاً بمخافته ، أي بمهايته .

كيف نتكامل إذن في الفضائل ؟ وكيف نصل إلى الوحدة التي ترتبط بها كـل الفضــائل؟ هذا ما أود أن أحدثكم عنه في الصفحات التالية .

\* \* \*

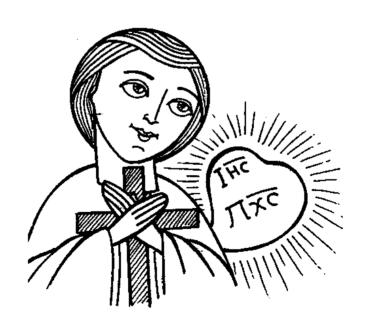

# خطورة الفضيلة الولحدة

إنه خطأ يقع فيه الكثيرون ، إن لم يكن غالبية الناس ، أعنى الإهتمام بفضيلـة واحدة، أو التركيز على فضيلة واحدة ، بأسلوب يتناقض مع فضائل أخرى ، أو تُهمل فيه فضائل اخر*ي* .

## فالحياة الروحية ليست مجرد فضيلة معينة . ولكنها حياة تشمل كل شئ ...

كما أن الكتاب المقدس ليس مجرد آية واحدة ، أو وصية واحدة ، إنما هو كتاب ، تحدث عن الخير كله ، وعن البر كله ، وينبغي أن نلتفت إلى كل ما فيه من وصايا ، لكي نحيا حياة لا نقص فيها ولا صراع .. لأنه ربما نقص فضيلة واحدة قد يضيع الحياة كلها..! وكما قال الرسول:

" إن كان لى كل الإيمان حتى أنقل الجيال ، ولكن نيس لى محبة ، فلست شيئاً " (۱کو۱۳: ۲) .

تصوروا إنماناً ركّز على فضيلة واحدة عظيمة جداً هي الإيمان ، ووصل إلى قمتهـا -ولكن نقصته المحبة ، فأصبح لا شي !!

وبنفس الوضع الذي يجاهد حتى يصل إلى مستويات عليا في حياة الفضيلة والبر، وينقصه فضيلة واحدة هي التواضع .. ما أسهل أن يقع في الكبرياء أو في الـبر الذاتــي أو المحد الناطل ، ويهلك !! ...

مثال ذلك الفريسي الذي وقف يصلى مفتخراً في الهيكل .

وسنحاول أن نضر ب أمثلة لخطورة إستخدام الفضيلة الواحدة :

كان يذهب إلى الهيكل ويصلى، وكان يصوم يومين في الإسبوع، ويعشر جميع أمواله. ولم يكن من الناس الظالمين الخاطفين الزناة . وهكذا لم يحصل فقط على فضيلة واحدة ، وإنما على جملة من الفضائل . ولكن لأنه كانت تتقصه فضيلة الإتضاع ، بـل كـان يفتخـر بنفسه ، ويدين ذلك العشار . لذلك لم يخرج من الهيكل مبرراً مثل العشار (لو ١٨: ١٤) .

## الوداعـة: ا

بعض الأشخاص يتمسك جداً بفضيلة الوداعة ، على إعتبار أن السيد المسيح قد قال تعلموا منى فإنى وديع ومتواضع القلب" (مت ١١: ٢٩) وأيضاً قوله في العظة على الجبل "طوبي للودعاء فإنهم يرثون الأرض" (مت ٥: ٥) .. ويفهم الوداعة ، على أنه بكون باستمرار هادئاً لا يغضب .

وتأتى مواقف تحتاج إلى نخوة وإلى شجاعة وشهامة ، ولا يتحرك هذا (الوديع) ، لأنه يحب أن يكون باستمرار طبياً هلاناً !!

وفى تصرفه هذا لا يكون إنساناً فاضلاً ، لأن كل مناسبة تحتاج إلى الفضيلة التى تناسبها . وتمسك هذا الإنسان بفضيلة الوداعة ، بدون الشهامة والشجاعة توقفه فى موقف الملام الناقص .. وقد قال الحكيم " لكل شئ زمان ، ولكل أمر تحت السماوات وقت " (جا٣: ١) .

\* \* \*

\* إيراهيم أبو الآباء كان إنساناً وديعاً ، إذ مسجد أمام بنى حث ، لما الشترى منهم مغارة المكفيلة ، لتكون قبراً لسارة (تك٢٣: ١٢) . ومع ذلك ظهرت نخوته وشجاعته "لما سمع أن أخاه لوطاً قد سبى ، جمع رجاله المدربين " (تك١٤: ١٤) . وقام ضد أربعة ملوك وهزمهم ورد سبى لوط وسادوم . ولما أراد ملك سادوم أن يكافئه ويعطيه شيئاً من الغنائم ، رفض وقال له في عزة نفس " لا آخذ خيطاً ولا شراك نعل .. فلا تقول أنا أغنيت ابرآم " (تك١٤: ٣٢) .

\* \* \*

◄ كان الرهبان ودعاء . ولكنهم لم يكتفوا بالوداعة وحدها . ولما حان وقت الدفاع عن الإيمان كانوا شجعاناً .

الله ومن الخطأ أن تكتفى بالوداعة ، ونظن أنها تغنيث عن الشجاعة ، أو تحولك إلى
 جئة هامدة بلا حركة ، لا نخوة فيها و لا شجاعة .

بل تستخدم الوداعة حين تحسن الوداعة . وتستخدم الشجاعة حين تلزم الشجاعة . تكون كلتاهما فيك ، وتظهر كل منهما في الحين الحسن المناسب لها . الوداعة ليس معناها الضعف ، والقوة ليس معناها العنف .

والوداعة والقوة تمنزج كل منهما بالحكمة والفهم . الإنسان الضعيف لا يمكن أن يكون صورة الله ومثاله . والإنسان القوى لا ينحرف إلى التهور ، ولا يفقد وداعته وأدبه .

موسى النبي كان وديعاً . ولكنه اضاف إلى وداعته الشجاعة والقوة .

كان وديعاً إلى أبعد الحدود ، إذ قيل عنه " وكان الرجل موسى حليماً جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض " (عد١٢: ٣) ، وفي نفس الوقت كان شجاعاً وشهماً وقوياً . إذ وقف ضد الشعب كله لما عبد العجل الذهبي ، ووبخ أخاه هرون رئيس الكهنة حتى خاف منه وارتبك ، " وأخذ العجل الذي صنعوه ، وأحرقه بالنار ، وطحنه حتى صار ناعماً ، وذراه على وجه الماء " (خر٣٢: ٢٠) .

\* \* \*

وداود النبى أيضاً أضاف الشجاعة والقوة إلى وداعته .

كان وديعاً حقاً . ونحن نقول في المزمور " اذكر يارب داود وكل دعته " (مز ١٣١: ١) . ولم يركن إلى الوداعة وحدها . بل لما وجد الجيش كله خائفاً أمام جليات الجبار ، قلل " لا يسقط قلب أحد بسببه " (١صم١٠: ٣٧) . وذهب بكل شجاعة وحاربه ، وقتله ، وأزال العار عن الشعب كله .

\* \* <del>\*</del>

والسيد المسيح نقسه كان وديعاً (مت١١: ٧٩) . وكان قوياً .

وقف ضد الكتبة والفريسيين ، وقال لهم " ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون " (مت٢٣) . ووقف ضد الصدوقيين والناموسيين وأفحمهم وأخجلهم ، وكذلك بكت كهنة الشعب اليهودي (مت٢٢، ٢١) .

وهنا ننتقل إلى فضيلة أخرى وهي الطيبة :

## الطيبة:

كثيرون يحاولون أن تكون لهم فضيلة الطيبة ، لأنها ميزة واضحة للأتقياء وللقديسين . ولكنهم إذ يسلكون في طيبة القلب وحدها ، بلا إفراز وفهم ، كثيراً ما يصبحون ألعوبة وهزأة في أيدى المستهترين . كن طيب القلب . ولكن أضف إلى الطيبة فضيلة الحكمة . فقد قال السيد المسيح "كونوا بسطاء كالحمام ، وحكماء كالحيات . ولكن أحذروا من الناس " (مت ١٠ : ١٦، ١٧) . فكن طيباً ، ولكن ليس بالقدر الذي تفقد فيه كرامتك وهيبتك . وإلا فـإن البعض – بسببك – سوف يكرهون الطيبة التي تجعل الغير يستغلهم ويستهزئ بهم .

**\* \* \*** 

المشكلة إنن ليست في الطيبة ، وإنما في عدم مزجها بالحكمة ، ويقوة الشخصية . بهذا ندرك عيب استخدام الفضيلة الواحدة .

إن يجب عليك أن تزن كل فضيلة بميزان دقيق ، ولا تمارسها منفردة عن باقى الفضائل ، وإن رأيت من نتائجها سلبيات ، اعرف أن السلبيات ليست بسبب الفضيلة ، وإنما بسبب وقوفها وحدها بعيدة عن سائر الفضائل التي ينبغي أن تصاحبها وتحميها .

يمكن أن تكون طيب القلب . ولكن ليس معنى الطيبة أن تسلم قيادتك لغيرك ، أو أن تشترك بضعف شخصية في أخطاء الآخرين . أو أنك خوفاً من أن تغضب غيرك ، تشترك معه في خطأ ، أو تجامله في ننب واضع !

**\* \* \*** 

كان المسيد الممسيح طيب القلب جداً . وكان أيضاً قوياً جداً .

كان طيباً يحب الأطفال ويحنو عليهم . ويدافع عن المرأة الخاطئة . وفي نفس الوقت يخزى الذين قبضوا عليها فينسحبون (يو٨: ٧-٩) .

فى طبية قلب سمح للشيطان أن يجربه . ولما زاد عن حده ، انتهره فى قوة قاتلاً "اذهب يا شيطان" . فمضى (مت؟) .

سمح للجنود أن يقبضوا عليه . وفي نفس الوقت لما قال لمهم " أنا هو " ، سقطوا علمي الأرض من هيبته " (يو١٨: ٦) .

\* \* \*

من المفروض في الآباء والمعلمين ، أن يكون في طبعهم الحنو ، وأيضاً تكون لهم الهيئة . وليس من الصالح أن حنوهم يفقدهم هيبتهم .

لعل هذا ينقلنا إلى فضيلة أخرى هي الحزم .

## الصرم:

قد يقال عن راهب إنه إنسان طيب يصلح أباً ، ولكنه قد لا يصلح أن يكون أسقفاً ، إذ تنقصه الإدارة . وضميره يتعبه إن أخذ موقفاً حازماً ، أو إن أنتهر أو عاقب أحداً .

كأنما الإدارة والحزم ضد الروحيات !!

الإنسان الروحى يمكنه أن يجمع الأمرين معاً . ولا يستخدم الحنو بدون حزم . فمثل هذا الحنو الخالى من الحزم يضر ويتلف ...

يوسف الصديق كان حازماً جداً في إدارة شئون مصر ، وفي نفس الوقت كان له قلب حساس مملوء من الحنو ، كان حازماً جداً في معاملته لإخوته ، حتى أنهم إرتاعوا منه وخافوا ، لما قال لهم أنا يوسف ، أحى أبي بعد ؟" (تك٥٤: ٣) ، ومع ذلك لم يستطع أن يضبط نفسه ، لما عرف أخوته بنفسه ، وأطلق صوته بالبكاء (تك٤٥: ١، ٢) .

السيد المسيح كان يحب تلاميذه . وكان ينتهرهم أحياناً .

قبل إنه "أحب خاصته الذين في العالم ، أحبهم حتى المنتهى " (يو ١٣: ١) ، ومع ذلك لما أراد بطرس أن يمنعه عن موضوع الصلب ، قائلاً لمه "حاشاك يارب " ، قال الرب لبطرس " اذهب عنى يا شيطان، أنت معثرة لى" (مت١٦: ٣٣). هنا نجد الحزم واضحاً.

وبنفس الحزم وبخ الرب تلميذيه يعقوب ويوحنا ، لما رفضت قرية للسامريين أن نقبله، فقال التلميذان " أتريد يارب أن نقول أن نتزل نار من السماء فتغنيهم كما فعل إيليا أيضاً ". فالتفت الرب وأنتهر هما . وقال : لستما تعلمان من أى روح أنتما . لأن إين الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص " (لو 9: ٥٣ – ٥٦) .. نعم في هذه المناسبة انتهر الرب يوحنا ، الذي كان يتكئ في حب على صدره ...

\* \* \*

من الأشياء العجيبة التى تجدها أحياتاً . في محيط الأسرة ، أن الأبويس قد يوزعان الحب والحزم الحب الخيما . فيكون الحب مثلاً لمائم ، والحزم لمائب !! بينما الحب والحزم

يجب أن يتصف بهما كل منهما ...

فإن أخطأ الإبن ، أو حاول أن يخطئ ، تقول له الأم " .. لئلا يغضب أبوك ويعاقبك" دون أن تقول له إنها هي أيضاً لا ترضى عن تصرفه . ويختلط الأمر على الإبن ، ولا يعرف أين الحق ؟ كل ما في الأمر أنه يتقى غضب الأب !

## \* \* \*

ويحدث أحياناً أن كاهناً يريد أن يكسب محبة شعبه ، أو رئيساً يحب أن يكسب محبة مرووسيه .. من أجل هذا يتهاون الأب الكاهن في حقوق الله . ويتهاون رئيس العمل في حقوق العمل !! ولا يضم أحد منهم إلى محبة الناس محبة الله والإخلاص للعمل !!

# الخدمة والتسامسل :

هناك خدّام يركزون على خدمتهم تركيزاً كبيراً ، ومن فرط إنشغالهم بها يفقدون أهميـة الصلاة والتأمل في حياتهم ، ويهملون روحياتهم في تركيزهم على فضيلـة واحدة هي الخدمة !!

ولاشك أن هذا ضد التكامل في حياة الروح .

إن السيد المسيح كان يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت (مت ٩: ٣٥). ومع ذلك كان يقضى الليل كله في الصلاة ، وله خلوته في جبل الزيتون (يو ٨: ١) وفي بستان جشيماني .

## \* \* \*

ويوحنا المعمدان كانت له خدمته الناجحة جداً التي أعدّ بها الطريق أسام الـرب . ومـع ذلك قضـى ٣٠ سنة من حياته في البرية حتى ظهر الإسرائيل (لو ١: ٨٠) .

و ایلیا النبی کانت له خدمته التی قضی بها علی أنبیاء البعل و أنبیاء السواری، ووبخ بها آخاب الملك (۱مل۱۸) . وفی نفس الوقت كانت له خلوته علی جبل الكرمل .

## \* \* \*

وبولس الرسول كانت له حياة التأمل التى صعد بها إلى السماء الثالثة (٢كو ٢٠: ٢). ومع ذلك كانت له خدمته القوية التى تعب فيها أكثر من جميع الرسل (١كو ١٠: ١٠) والتى بشر بها فى آسيا وأوروبا وكتب ١٤ رسالة ، بل كتب رسائل وهو فى السجن أيضاً.

الإنسان المتكامل يجمع بين الحياتين: لا تكون الخدمة على حمداب التأمل ، ولا التأمل على حساب الخدمة . ولا يكتفى بفضيلة منهما مهملاً الأخرى .

من الأمثلة الواضحة لخطورة الفضيلة الواحدة ، موضوع الطاعة :

## الطساعسة

لقد أمر الله بطاعة المرشدين الروحيين الذين يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حساباً (عب١٣: ١٧) . وفي بستان الرهبان أمثلة كشيرة عن الطاعة لأباء كانوا قدوة عجيبة في حياة القداسة . وهنا يقف أمامنا سؤال هام وهو : هل تجب الطاعة مهما كان الأمر متعباً للضمير ؟! هنا ونضع إلى جوار الآية التي تدعو إلى الطاعة ، آية أخرى مشهورة وهي :

" ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس " (أعه: ٢٩) .

\* \* \*

فالمسيحية لا تتادى إطلاقاً بمبدأ (الطاعة العمياء) . فينبغي أن يكون الإنسان واعياً في طاعته ، مدركاً أنه يطيع المرشد داخل طاعة الله . وإلى جوار طاعة المرشد ، ينبغي أن توضع أيضاً طاعة المرشد لله . وكذلك روحانية المرشد . ونفس الكلام يقال في محيط الأسرة . إذ يقول الكتاب :

" أيها الأبناء ، أطيعوا والديكم في الرب ، فإن هذا حتى " (أف ٦: ١) .

ونضع تحت عبارة (في الرب) أكثر من خط. فإن أمرك أحد والديك أمراً يخالف وصية الله، فلا تطعه. إنما تطيع وصية الله. وهذا الأمر يحتاج إلى إفراز . وفي الكتاب أمثلة واضحة له. لعل من أبرزها : موقف سليمان الحكيم من طاعة أمه بتشبع، وموقف يوناثان من طاعة أبيه شاول الملك :

\* \* \*

أ - موقف سليمان الحكيم من طاعة أمه .

كان سليمان الملك يحترم أمه جداً ويكرمها. فلما جاءت لزيارته، يقول الكتاب إنه " قام للقائها، وسجد لها . وجلس على كرسيه ، ووضع كرسياً لأم الملك، فجلست عن يمينه" (١مل ٢: ١٩) . ولما قالت له " سؤالاً واحداً صغيراً، لا تردني"، قال لها "إسالي يا أمى،

لأتى لا أرنك " (١مل٢: ٢٠) . ولكنها لمما طلبت إعطاء أبيشج الشونمية زوجـة لأخيـه أدونيا ، رفض سليمان الملك ، بل أمر بقتل أدونيا " (١مل ٢: ٢٥) .

لم يطع سليمان أمه في أمر يخالف الشريعة .

كانت أبيشج الشونمية تعتبر زوجة لأبيه داود ، وبنفس القرابة لأخيه أدونيا (١صل ١: ١- ٤) . فكيف يجرؤ أدونيا أن يطلب الزواج بإمراة أبيه ، وهذا أمر مخالف لشريعة الله (لا١٠: ٨) ، لأنها بمثابة أمه . لذلك صمار مستوجب القتل . كذلك كان خطأ من بتشبع أن تتوسط لأدونيا في هذا الطلب الخاطئ (١مل ٢: ١٨) . لذلك رفض سايمان طلبها ، بل وبخها على ذلك (١مل ٢: ٣٣) على الرغم من سجوده لها قبلاً .

\* \* \*
 ب - موقف يوناثان من شاول الملك أبيه :

كان شاول الملك بحسد داود ، ويخاف أن يأخذ داود الملك منه. لذلك حاول أن يقتل داود أكثر من مرة - أما يونائان فإنضم إلى داود ضد شاول أبيه ، و كان يخبر داود بخطط أبيه لكى يهرب داود منه (٢صم ٢١: ٢). بل إن يونائان وبخ أباه شاول من جهة محاولته قتل داود ، وقال له " لا يخطئ الملك إلى عبده داود، لأنه لم يخطئ إليك ، ولأن أعماله حسنة لك جداً .. فلماذا تخطئ إلى دم برئ، بقتل داود بلا سبب ؟!" (٢صم ١٩: ٤، أعماله حينائان على إفساد خطة أبيه في قتل داود ، وأنقذه منه (٢صم ٢٠) .

\* \* \*

الطاعة إنن موجهة أصلاً إلى الله .

أما طاعة الآباء والمرشدين ، فهي داخل طاعة الله .

الكتبة والفريسيون كانوا علماء الشعب وقادته . ولكن السيد المسيح قد وصفهم بأنهم (قادة عميان) كما في (مت ٢٣: ١٦، ٢٤). وهكذا ما كان يجب طباعتهم ، وبخاصمة فيما يعلمون به عن السبت، والهيكل والمذبح والقربان (مت ٢٣) . وهم وأمشالهم ينطبق عليهم قول الكتاب " يا شعبي ، مرشدوك مضلون " (أش ٣: ١٢) وقولمه أيضاً " وصدار مرشدو هذا الشعب مضلين " (أش 9: ١٦) .

\* \* \*

هكذا كما أن هناك أشخاصاً يهلكون بالعصيان ، هناك من يهلكون بالطاعة .

والأمر يتوقف على نوعية الطاعة والعصيان ، ونوعية المشورة المقدمة هل هي توافق

كلام الله أم لا . فإن كانت وصية الله واضحة أمامك، يجب أن تطيع الوصية الإلهية ، مهما كانت شخصية الذي يقدم لك المشورة ، أو الذي يصدر لك الأمر . وإن لم يكن الأمر واضحاً بوصية إلهية ، فماذا تفعل ؟

\* \* \*

على الأقل يجب أن تطاوع ضميرك .

والمثال واضح فى قصة أوريا الحثى مع داود الملك مسيح الرب: كان داود الملك يحاول أن يغطى على خطيئته مع إمرأة أوريا ، بأن يجعل أوريا ببيت فى ببيته مع إمرأته. ولكن ضمير أوريا لم يسمح له أن يكون باقى الجيش فى البرية بحارب، ببينما يأتى هو إلى ببيته ليأكل ويشرب ويضطجع مع إمرأته الذلك قال لداود الملك " وحياتك وحياة نفسك ، لا أفعل هذا الأمر" (٢صم ١١: ١١). وهنا أطاع أوريا ضميره، ولم يطع الملك مسيح الرب..

\* \* \*

هناك أمر في الإنجيل ، بعم طاعة التعليم الخاطئ .

وذلك فى قول القديس بولس الرسول " إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به ، فليكن أناثيما .. " (عل ١: ٨) . أى أنه مهما كانت درجة الذى يوصل اليكم التعليم - رسولاً كان أو ملاكاً - فلا تطعه فيما يخالف كلام الله . ومن يطيعه يكون محد وماً ...

يقول الكتاب " فىلا تسمع لكلام ذلك النبى أو الحالم ذلك الحلم . لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكى يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم " (تث١٣٠: ٣) .

**\* \* \*** 

## موقف القدرسة دميانة من أبيها .

كان أبوها والياً على البرلس والزعفران، فلما خضع لديوقلديانوس، وأنكر الإيمان ولو خوفاً، إعتبرت القديسة دميانة أنه لم تعد له عليها طاعة كأب. بل وبخته بشدة، وقالت لـه إنها تتبرأ من أبوته إن ظل هكذا منكراً للإيمان. وظلت حتى أعادته إلى الإيمان واستشهد. إن طاعة الوالدين نضع أمامها قول الرب:

من احب أباً أو أماً أكثر منى، فلا يستحقنى .. (مت ١٠ ٢٧)

إذن أنت تكرم والديك إلى أبعد حد ، فهذه أول وصية بوعد ، كما قال الرسول (أف؟: ٢) . وتطيعهما أيضاً إلى أبعد الحدود، ولكن " في الرب " داخل وصية الله . أما خارج الوصية ، فالطاعة لله أولى .

\* \* \*

ونفس الوضع يقال عن الأباء بالروح ، وعن المرشدين ...

لاشك أن أريوس - ككاهن - كان له أبناء في الإعتراف.

فلما سقط في هرطقته ، لم تعد له طاعة عليهم . وهكذا بالنسبة إلى كل من خرجوا عن الإيمان ، وكل المعلمين المخطئين كالكتبة والغريسيين ... والكهنة الذين يستخدمون الحل والربط ضد وصية الله. وهكذا نقول :

" كل حِلَ ضد وصية الله هو حِلَ باطل .

مهما كانت الدرجة الكهنوتية التى تصدره. فالكاهن إنما يعطى الحلّ ، باعتباره منفذاً لوصية الله " ومن فمه تطلب الشريعة لأنه رسول رب الجنود " (ملا٢: ٧). فإن كان الحل منافياً للشريعة يكون جلاً باطلاً ...

وينطبق هذا أيضاً على الكهنة الذين يعطون تصريحاً بالزواج للمطلقيــن بعكس وصـيـة الله ، أو أى تصريح بزواج غير شرعى .

\* \* \*

أنت تطبع الكاهن . والكاهن ينبغي أن يطبع الله .

وأنت تطبع المرشد ، ولكن ينبغى المرشد أيضاً أن يطبع الله . وليس من حـق الكـاهن أو المرشد أن يعطيك حلاً بـأن تكسر وصبية اللـه. فـالراهب مثـلاً الـذى برهبنتـه قد نـذر البتولية، من ذا الذى يستطيع أن يمنحه حلاً بأن ينزوج كاسراً وصايا الله بخصوص النـذر (جاه: ٥) ..؟!

\* \* \*

إن فضيلة الطاعة فضيلة جميلة تدل على الأدب والتواضع وإحترام الكبـار والخضـوع لهم ، ولكن ...

هناك بعض المواقف ، التي يجب أن نقول فيها (لا...) .

صدقوني ، أنجراً وأقول أن البعض استخدموا كلمة لا مع الله نفسه ، وكانوا من الأبرار والقديمين ..

\* \* \*

موسى النبى ، قال له الرب " رأيت هذا الشعب ، وإذا هو شعب صلب الرقية . فالأن أتركني ليحمى غضبى عليهم وافنيهم .. " (خر ٣٢: ٩، ١٠) . ولكن لم يتركه ليحمى غضبه . بل قال له "ارجع عن حمو غضبك، واندم على الشر بشعبك" (خر ٣٢: ١٢) . " والأن إن غفرت خطيتهم ، وإلا فامحنى من كتابك الذي كتبت " (خر ٣٢: ٣٢) .

ولم تعتبر هذه عدم طاعة لله ، وإنما دالة . ولم يكن كلام الله أمراً لموسى ينبغى أن يطيعه، وإنما كان اختباراً لمحبته لشعبه وطول أناته عليهم .

\* \* \*

إن المناقشة مع الله ، لا تنفى حياة التسليم لمشيئته وأوامره.

ومثال ذلك مناقشة أبينا إيراهيم أبى الآباء والأنبياء مع الله بخصوص إهلاك سادوم وقوله له " أفتهلك البار مع الأثيم ؟!.. حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر " (تك١٠: ٣٣، ٥٠) . ولم يقل إيراهيم " لتكن يارب مشيئتك. أخرق سادوم" !! بل كان نقاشه مع الله جزءاً من بره .

\* \* \*

وهنا أيضاً تذكر ما قاله أرميا النبي " أبر أنت يارب من أن أخاصمك. ولكنبي أكلمك من جهة أحكامك : لماذا تنجح طريق الأشرار ؟! إطمأن كل الخادرين غدراً " (أر ١٢: ١).

\* \* \*

إذن يمكن أن تقول لا أحياتاً لمن هو أكبر منك . ولكن قلها في أدب .

كما قالتها أبيجايل لداود النبى ، بكل إحترام وفى نصح ومحبة ، حينما أراد أن يقتل نابال الكرملى " .. لا تكون لك هذه مصدمة ومعثرة قلب لسيدى، إنك سفكت دماً عفواً ، أو أن سيدى قد انتقم لنفسه (اصم ٢٥: ٣١) وسبقت ذلك بكثير من كلام المديح فسمع داود لها وامتدح عقلها ، لأنها منعته فى ذلك اليوم من إتيان الدماء وإنتقام يده لنفسه (اصم ٢٥: ٣٢) .

يوحنا المعمدان وجد من واجبه أن يقول لا ، للملك هيرودس . فقال له " لا يحل لك أن تأخذ إمر أة أخبك " (مر ٦: ١٨) .

 $\star\star\star$ 

إنن في بعض المواقف ينبغي للإنسان أن يشهد للحق ، على شرطين :

أ - أن يكون متأكداً أن ما يتكلم عنه هو المحق . فلا يدافع عن جهل -

ب - أن يقول ذلك في أدب - فبلا يخطئ بلسانه و لا بقلمه و لا بمشاعره، و لا يجعل
 الأخرين يسلكون في سبيله ويخطئون معه، من أجل الحق، أو ما يظنه أنه الحق .

لأنه ليس من الحق ، أن يخطئ إنسان باسم النفاع عن الحق.

 $\star$   $\star$ 



# الفضيد ليست مظهرً خارجياً "كل مجد ابنة الملك من داخل"

(مز ٥٤)

# الداخل والخارج

قال السيد الرب " ملكوت الله داخلكم " (لو١٧: ٢١) .

أى فى داخل العقل والقلب ، فى المشاعر والنيات والأحاسيس.. وطبعاً إذا ملك الله فى الداخل ، فمن الطبيعى أن تظهر ثمار ذلك فى التصرفات الخارجية .

أما البر الذي من الخارج فقط ، فقد يكون رياء !

الكتبة والفريسيون كانوا يظهرون من الخارج أنهم ابرار. ولكنهم كانوا مرفوضين من الرب ، وقد وصفهم بأنهم مراؤون. ووبخهم قائلاً " إنكم نتقون خارج الكأس والصحفة، وهما من الداخل مملوءان اختطافاً ودعارة " أو يل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. لأنكم تشبهون قبوراً مبيضة ، تظهر من خارج جميلة ، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة .. " (مت٢٣: ٢٥، ٢٧).

\* \* \*

" يا إينى أعطنى قليك " (أم ٢٣: ٢٦) .

أعطنى قلبك أولاً ، فأسكن فى داخلك ، فى مشاعرك ، فى أعماقك ، وحيننذ، ونتيجة لذلك، سوف " تلاحظ عيناك طرقى" . وهذه نتيجة طبيعية إذا ما أعطينتى قلبك . فالخير يبدأ داخل القلب والفكر . وهكذا قال القديس بولس الرسول " تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم ؟ (رو ١٢: ٢) . وما معنى تجديد الذهن ؟ معناه أن ينظر الإنسان إلى الأمور بنظرة جديدة ، باقتاع آخر . وحينئذ سوف يتغير شكله ، ولا يشاكل هذا الدهر ، أى لا يصير شكله مثله . لذلك شرح الرسول الطريق السليم بقوله :

<sup>&</sup>quot; إذن المهم هو البر الداخلي ، ومن أجله قال الرب :

" لا تشاكلوا هذا الدهر . يل تغيروا عن شكلكم يتجديد أذهاتكم " (رو١١: ٢) .

فجعل تغيير الشكل الخارجي نتيجة طبيعية لتجديد الذهن ، أي التجديد الداخلي .

### \* \* \*

وفى هذه الحالة إن تعرض الإنسان لحرب روحية من الخارج، فإن محبته الله وللخير التي هي داخل قلبه ، ستجعله قوياً ينتصر على كل حرب خارجية ويرفض أفكار العدو .

الحرب الخارجية تعرض لها الكل ، حتى المسيح!

وهو على جبل التجربة ، قدّم له الشيطان ثلاثـة أفكـار . ولكنـه رفضـهـا جميعـاً ، وردّ عليها . لأن البر الداخلي لا يتفق معها .

### \* \* \*

وهكذا الأبرار في كل جيل: ما أكثر الحروب التي تعرض عليهم من الخارج، ولكن برهم الداخلي يرفضها. كالإغراءات الكثيرة التي عرضت على الشهداء قبل استشهادهم، ورفضوها ... وكالحروب الروحية التي تعرض لها يوسف الصديق، وكانت تلح عليه كل يوم . ولكن بره الداخلي رفضها، قائلاً في تعجب "كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله ؟!" (تك٣٩: ٩) .

### \* \* \*

## ونحن حينما نقول البر الداخلي ، لا نقصد مطلقاً أعمال البر الخارجية :

فقد يفعل الإنسان البر رياء، كالكتبة والفريسيين ، وفي داخله حب الخطية . أو قد يفعل البر خوفاً من إنتقاد الناس ، أو خوفاً من عقوبة المجتمع ، أو عقوبة القانون .. أو قد يفعل ذلك خجلاً . أو قد يعمل البر من أجل كسب مديح الناس ، وليس من أجل محبة الله ومحبة الخير . أو قد يعمل الخير مجاراة وتقليداً لتيار في المجتمع ، وهو غير مقتنع من الداخل ، وربما وهو محرج لا يستطيع أن يقول : لا ...

### \* \* \*

## إنن الفضيلة ليست في عمل الخير ، إنما هي أصلاً في محية الخير .

محبة الخير فى القلب ، حتى لو كانت هناك موانع تعوق التنفيذ عملياً . لذلك فالأب الكاهن فى (أوشية القرابين) يصلى طالباً البركة لأولئك " الذين يريدون أن يقدموا لك ، وليس لهم " . فيأخذون البركة على مجرد النية أو الرغبة الداخلية ، بدون الممارسة الخارجية ، مادام هناك عائق يمنع ذلك ...

واللـه نبــارك إســمه هــو وازن القلــوب (أم ٢١: ٢) . ووازن الأرواح (أم١٦: ٢) ، ويكافئ على البر الداخلي، الذي في داخل القلــب والـروح، ويعرف مـدى صدقــه ، ومـدى إلتزامه إذا انتيحت له الفرصــة ...

والإنسان البار ، تحارب الخطايـا من خـارج فقط . لأنـه من الداخـل بــار ، وقـوى ، ورافض للخطية .

 $\star$   $\star$ 

## أما الإنسان الضعيف من الداخل ، فأمامه حريان :

- ١ إما أنه يسعي بنفسه إلى الخطية .
- ٢ أو إذا سعت إليه الخطية ، لا يرفضها ولا يقاومها .

لن أنته الخطية ، تجد بيته " مزيناً وفارغاً " (مت١٢: ٤٤) ، فتستريح فيه . إن قلبه مثل البيت المبنى على الرمل الذي إذا نزل المطر، وجاءت الأنهار ، وهبت الريح ، وصدمته ، يسقط ذلك البيت ويكون سقوطه عظيماً (مت٧: ٢٧).

\* \* \*

## هناك إنسان ضعيف من الداخل ، وإنسان آخر يتسبب في إضعاف نفسه ...

إنسان ضعيف من الداخل ، ويحاول أن يقوم نفسه ، ولا يعتبر الضعف الذى فيه طبيعة ثابتة ، ولكنه يحاول أن يغيّر نفسه . ولكن هناك من يلجأ إلى الأسباب التي تؤدى إلى ضعفه ، أو التي تزيد ضعفه ضعفاً .

\* \* \*

أما الإنسان اليار فهو محصن من الداخل.

مهما صادمته الحروب الروحية ، لا تقدر عليه ، فأبوابه مغلقة أمامها . كما قيل عن عذراء النشيد :

حينما يكون الإنسان قوياً من الداخل ، وقد أغلق أبواب فكره وقلبه أمام كل خطية وكل شهوة ، هذا يستطيع أن يقاوم إيليس وكل حيله ، بعكس الضعيف في داخله الذي يسقط بسهولة ، إن لم يكن في نفس الوقت فبعد حين .

على أن الإنسان قد تمر عليه فترات قوة أو ضعف .

فاحياناً يكون قوياً من الداخل ينتصر في كل حرب مهما كانت شدتها . وأحياناً بكون في حالة ضعف من الداخل ، فيسقط وهو نفس الشخص الذي انتصر قبلاً .

# مثال داود النبي

كان شاول الملك الشرير يطارد داود من برية إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر ، ويريد قتله بكل السبل . وأخيراً حانت الفرصة لداود، ووقع في يده شاول وكان نائماً . وأصحاب داود حرضوه على قتله وقالوا له إن الله دفعه إلى يده . ولكن داود رفض ذلك بطريقة قاطعة وحاسمة . وقال "حاشا لمي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي مسيح الرب ، فامد يدى إليه ، لأنه مسيح الرب هو " وويخ داود رجاله (١صم٢٤: ٢، ٧) .

ولكن داود حينما كان ضعيفاً في الداخل ، أراد أن يقتل نابال الكرملي -

لأنه رفض أن يعطيه طعاماً لرجاله في يوم جزّ الغنم .. وأمر داود رجالـه أن يتقلدوا سيوفهم ، وصمم أنه لا يبقى لنابال حتى الصباح بائلاً بحائط (اصم ٢٥٠ ٤ - ٢٢) ... لولا أن أبيجايل بحكمتها منعته من إتيان الدماء والإنتقام لنفسه (اصم ٢٥٠ ٣٣) .

داود هو داود ، نفس الشخص ، ولكن هناك فرقاً بين حالــه فــى وقت القـوة الداخليــة ، وحاله و هو فـى وقت ضعفه .

## \* \* \*

داود في وقت ضعفه ، في مرة أنقذته النعمة ، وفي مرة أخرى سقط .

انقذته النعمة حينما أرسلت إليه أبيجال لتوبخه في حكمة وتمنعه من سفك الدماء . ولكنه سقط في مرة أخرى ، حينما أشتهي بتشبع، وزنى بها ، وتحايل على قتل زوجها أوريا الحثى، وقتله بحيلة لا تتفق مع المنهج الروحي، واستحق لذلك عقوبة من الرب على فم ناثان النبي (٢صم١١، ١٢) .

# مثال إيليا

حينما كان إينيا قوياً من الداخل ، استطاع أن يوبخ آخاب الملك على سماحه بعبادة الأصنام ، بل استطاع أن يقتل ٤٥٠ نبياً من أنبياء البعل عند جبل الكرمل (١٨ل٨) .

وفى مرة أخرى ، قال فى قوة لقائد العلك أخزياً " إن كنت أنــا رجـل اللــه، لتـنزل نــار مـن السماء، وتأكلك أنت والخمسين الذين لك " (٢مل١: ١٠) . وقد كان، وتكرر الأمر .

أما حينما ضعف إيليا من الداخل ، فإنه خاف من إيزابل وهرب. ولما افتقده الرب فى هروبه ، وسأله قائلاً "مالك ههذا يا إيليا " ... أجاب " .. نقضوا مذابحك ، وقتلوا أنبياءك بالسيف ، ويقيت أنا وحدى. وهم يطلبون نفسى ليأخذوها " (١مل١٩: ١٤) .. وأمره الرب أن يمسح أليشع نبيلً عوضاً عنه (١مل١٩: ١٦) .

## مثال إبراهيم

لما كان أبونا إير اهيم قوياً في إيمانه من الداخل ، بالإيمان وضع إينه وحيده اسحق على المذبح، ورفع السكين عليه ليقدمه لله محرقة " هذا الذي قيل له عنه : باسحق يدعى لك نسل " " إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات " (عب ١١: ١٨، ١٩) .

وبالعكس لما ضعف أبونا إيراهيم ، في الداخل وخلف من الموت، قال عـن سـارة إنهـا أخته . لثلا لو عرفوا أنهـا زوجتـه يقتلـوه ويأخذوهـا . وقـال لسـارة " هـذا معروفـك الـذي تصنعين إلى من كل مكان آتى إليه ، قولى عنى هو أخى " (تك٢٠: ١٣، ١١) .

## بالمثل شمشون الجبار

كان في بده حياته قوياً جسداً وروحاً . اختاره الرب قبل أن يولد ، وكان روح الرب يحركه (قص١١: ٧، ٢٥) . ولكن لما ضعف من الداخل ، وملك الزنا على قلبه (قض١١: ١) . ثم أحب دليلة ، وملكت عليه ، استجاب أخيراً الإلحاحها في معرفة سر قوته، كشف لها سرّه أخيراً "لما كانت تضايقه كل يوم بكلامها، وألحث عليه حتى ضاقت نفسه إلى الموت " (قض١١: ١٦) . وهكذا لما ضعف من الداخل ، استسلم لها ، وناله ما ناله بعد ذلك.. وقد أتاه الضعف الداخلي عن طريق التدريج .

\* \* \*

أحياتاً يكون سبب السقوط من الداخل والخارج معاً .

مثال ذلك ما حدث لأبينا يعقوب : كان محارباً من الداخل بأن ينال الله كان ، كما نات

البكورية من قبل بحيلة مع أخيه ، إذ اشتراها منه وهو جوعان ومعيمى بأكلة عدس (تك ٢٥: ٢٧- ٣٤) . لذلك عندما عرضت عليه أمه حيلة أخرى أن يخدع بها أباه وينال البركة، كان ضعفه الداخلي مؤهلاً لقبول التحليل، لسابق عهده به، ولشهوة قلبه الداخلية . لذلك على الرغم من أنه أظهر شيئاً من التخوف، إلا أنه قبل أن يخدع أباه. وقال له " أنا عيسو بكرك " (تك٢٧: ١٩) .

## أخاب الملك

كان ضعيفاً من الداخل ، أمام شهوته في إمتلاك حقل نابوت اليزرعيلي. فلما أنشه نصيحة زوجته الخاطئة إيزابل، بحيلة لقتل نابوت وأخذ حقله، حينئذ أستجاب أخاب، ونفذ الخطة الشيطانية التي اقترحتها إيزابل . كان الداخل والخارج متجاوبان معاً .

## يهوذا أيضاً

كان داخله منقلاً بمحبة المال، لذلك لما جاءه إغراء رؤساء الكهنة من الخارج، استجاب له، وأخذ المال، واتفق معهم على تسليم سيده .

## هيرودس الملك

كان محارباً من الداخل بمحبة المديح، لذلك لما جاءه تملق الناس من الخارج قائلين له لما تكلم " هذا صوت إله لا صوت إنسان " (أع٢١: ٢٢) . ابتهج بصوت المديح ولم يرفضه . فضربه ملاك الرب ومات في الحال .

بعكس بولس الرسول ، لما شفى الرجل المقعد فى لسترة وقام ومشى، وأتى الكاهن ليقدم له الذبائح مع زميله برنابا !! لكن بولس رفض وقال " ونحن بشر تحت الآلام مثلكم، ووبخ الناس ودعاهم إلى الإيمان بالإله الحى " .. فكانت النتيجة أنهم رجموه حتى ظنوا أنه قد مات " (أع١٤: ٨ - ١٩) .

## الخوف كمثال

ليس سبب الخوف باستمرار ، هو عوامل خارجية تسبب الخـوف. فالقلب القـوى مـن

الداخل لا يخاف . والمؤمن بحماية الله له لا يخاف وقد قال المرتل في مزمور الراعي الداخل لا يخاف . والمؤمن بحماية الله له لا يخاف أنت معسى " (مز ٢٣) ، وقال أيضاً ابن يحاربني جيش ، فإن يخاف قلبي ، وإن قام على قتال، ففي ذلك أنا مطمئن" (مز ٢٧) . داود لم يخف من جليات ، لأن قلبه كان مملوء بالإيمان ، أن الرب سيحبسه في يده ، وأن الحرب للرب (اصم ١٧: ٤٦، ٤٧) .

\* \* \*

والشهداء لم يخافوا من العوت ، لأن قلوبهم البارة ، كانت تشتهى أن تلتقى بالرب فى الغردوس ، وكذلك يوحنا المعمدان لم يخف من هيرودس الملك ، بل وبخه .. لذلك إذا خفت ، أعرف أن هناك ضعفاً فى الداخل ، حاول أن تنتصر عليه . فبطرس الرسول، خاف وهو يمشى على الماء مع المسيح . ذلك لأن إيمانه من الداخل قد ضعف . لذلك وبخه الرب قائلاً " يا قليل الإيمان ، لماذا شككت ؟ " (مت١٤: ٣١) .

\* \* \*

\* القلب القوى في الإيمان لا تهزه الشكوك الخارجية .

لأن إيمانه أقوى من الشكوك . وهكذا كان أنتاسيوس الرسولي حصناً قوياً للإيمان ضد كل شكوك الأريوسية ، وما استخدمته من فهم خاطئ لنصوص الإنجيل المقدس .

لهذا ينبغى على كل أصرة أن تقوى إيمان أطفالها، حتى يستطيعوا بالقوة الداخلية أن يصمدوا أمام كل الشكوك التي يثيرها بعض رجال الفلاسفة أو العلم، أو الملحدون، أو بعض الطوائف المنحرفة مثل شهود يهوه والسبتيين وغيرهم ...

داتماً الخارج يضغط ، ملتمساً إستجابة من الداخل ..

فإن لم يجد ، تقشل كل حيله ، فأيوب مثلاً لم يستجب ...

## مثال أبوب الصديق

هذا الرجل الكامل ، إذ كان ياراً في داخله ، حلّت عليه تجارب مؤلمة لم تحدث الأحد من قبله ، جردته من ماله ، ومن أبنائه وبناته، ومن صحته ومن رافة أصحابه عليه . ولكن إيمانه بالرب لم يتزعزع ، بل قبال عبارته المشهورة " الرب أعطى والرب أخذ، فليكن إسم الرب مباركاً " (أى ١ : ٢١) . ووبخ إمراته بقوله لها "تتكلمين كلاماً كاحدى الجاهلات. هل الخير من عند الله نقبل والشر الا نقبل؟!" (أى ٢ : ١٠) .

## في التطبيق العملي

\* إنسان صائم: قد يبدو من الخارج صائماً ، وهو في داخله يشتهي الأكل ، ويتحايل على الطعام النباتي ، ويتخير ما يكون منه شهياً ، بعكس دانيال النبي، الذي كان قلبه نقياً في صومه . وقد روى في إحدى المرات قائلاً " كنت نائحاً ثلاثة أسابيع أبام . لم آكل طعاماً شهياً، ولم يدخل فمي لحم ولا خمر ، ولم أذهن .. " (دا ، ۱ : ۲ ، ۳) .

لذلك ليس الصوم مجرد ممارسة من الخارج ، وإنما من الداخل يكون القلب صائماً ، وتكون النفس زاهدة ، فلا يكون الصوم شكلياً.

## مثال العفة

ليست العفة هي مجرد إمنتاع الجسد عن الزنا. فقد يمنتع الجسد بينما تكون الروح زانية بشهواتها. وهذا ما قصده الرب بقوله " فقد زنى بها في قلبه " (مت٥: ٢٨) . إذن العفة الداخلية ، هي نقاوة القلب من شهوة الزنا .

كذلك الحشمة ليست مجرد أوامر نصدرها من جهة الملابس أو الزينة، إنما هى حياء داخلى ، سواء في أسلوب الكلام أو النظر. ويقول ماراسحق عن (الزى الحسن) أن الإنسان بكون محتشماً حتى وهو جالس وحده في غرفته الخاصة ...

## مثال التسامح

ليس التسامح أن تقول للمسئ بلسانك " الله يسامحك " ، بينما أنت تفرح إذا انتقم الله لك منه !! لأن (التسامح) هنا لا يكون من القلب . وبالمثل ليس أن تسلم على خصمك ، أو يصلى الأب الكاهن على رأسيكما معاً . وليس هو أن تغفر، بل بالحرى أن تتسى .

. Not only to forgive, but rather to forget

وبالمثل ليس التواضع أن تقول كلمات " أخطأت " .

دون شعور حقيقى بذلك . إذ يقول إنسان كلمة " أخطأت " ولكن إذا قيلت له من آخرين ، يتضايق ، وربما يجادل ويدافع عن نفسه ... وليس التواضع أن تضرب مطانية لغيرك ، وتتحنى رأسك ، بل التواضع هو أن تتحنى نفسك ...

# حياة الفضيلة والسبر

قيل في الكتاب " لا دينونة الآن على الذين في المسيح بسوع ، السالكين ليس حسب الجمد ، بل حسب الروح " (رو ٨: ١) .

فما هي إنن الحياة بالروح ؟

## ملخص الحياة الروحية :

الحياة بالروح تتوقف على نقطتين أساسيتين هما :

أ - إنتصار الروح البشرية في جهلاها .

ب – عمل روح الله القدوس في الإنسان .

إن الروح البشرية لها بطبيعتها طاقات جبارة ، لو أحسن الإنسان إستخدامها ، لمترتفع إلى مستوى عال جداً ، حتى لو كان غير مؤمن ، فهكذا يفعل اليوجا ، وهكذا يفعل كثير من نساك الهندوس ، برياضيات روحية يتدربون عليهما ، لكى تصمل أرواحهم إلى مل، طاقاتها الطبيعية .. منتصرة على الجمد والمادة ...

\* \* \*

فإن كانت هكذا الروح البشرية حسب طبيعتها ،

كم تكون إذن إذا إشتركت مع روح الله القدوس!

لنلك يحتساج الإنسان أن يقوى روحه ، وأن يعمق شركتها مع روح الله . ولتقوية الروح عليه أن يبعد بها عن السلبيات والعثرات ، وأن يقدم لها باستمرار الغذاء الروحى من صلاة ، وتأملات ، وقداءات روحية ، وتسابيح وألحان وقداسات ، وتداريب روحية ، وإجتماعات روحية منشطة .

**\* \* \*** 

ومن جهة العلاقة بـالروح القدس ، عليـه ألا يحـزن روح اللــهـ(أف: ٣٠) ، ولا يطفئ الروح (اتس٥: ١٩) ولا يقاوم الروح . هذا من الناحية السـلبية . ومـن الناحيـة الإيجابية ، ينمو حتى يصل إلى الإمتلاء بالروح (أف: ١٨) .

## تطور علاقتنا بالروح :

١ - نبدأ علاقتنا بالروح في سر المعمودية، حينما نولد فيها من الماء والروح(يـو٣:٥) .
 \* \* \*

٢ - والعلاقة الثانية تكون في سر المسحة ، حينما ندهن بزيت الميرون المقدس ،
 ويسكن الروح القدس فينا، وتصير أجسادنا هياكل للروح القدس (١٦ر٦: ١٩) .

كان هذا الأمر في بداية العصر الرسولي ، بوضع أيدى الرسل ، فينال الناس الروح القدس كما حدث لأهل السامرة (أع٨: ١٧) ولأهل أفسس (أع١٩: ٦) . ولما كثر عدد المؤمنين جداً ، استخدموا المسحة المقدسة بدلاً من وضع اليد (ايو٢: ٢٠، ٢٧) .

#### \* \* \*

٣ - ولا يكفى أن ننال الروح القدس ، إنما يجب أن تكون لنا شركة معه .

إنه يعمل فينا وبنا . ويجب علينا نحن أيضاً أن نعمل معه ، ويشترك الروح القدس معنا في كل عمل نعمله .

والكنيسة تذكر شركة الروح القدس في البركة التي يبارك بها الكاهن الشعب في نهايـة كل إجتماع (٢كو١٣: ١٤) .

\* \* \*

ويشركتنا مع الروح القدس ، تظهر ثمار الروح في حياتنا .

وقد ذكر القديس بولس الرسول ثمر الروح في رسالته إلى غلاطية فقال " وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام ، طول أناة لطف صلاح إيمان ، وداعة تعفف ، ضد أمثال هذه ليس ناموس " (غله: ٢٢، ٢٣) .

ثمار الروح تأتى نتيجة لعمل الروح القدس في الإنسان ونتيجة لإستجابة روح الإنسان لعمل روح الله فيه ...

\* \* \*

ه - وكلما يزداد ثمر الروح ، تزداد الحرارة الروحية في الإنسان .

وفى هذا المعنى يوصينا الرسول أن نكون "حارين فى الروح" (رو١٢: ١١) . لقد قيـل عن الرب " إلهنا نار آكلة " (عبـ٢١: ٢٩) . كذلك فالذي يسكن فيـه روح اللـه ، لابـد أن

يكون مشتعلاً بهذه النار المقدسة .

وهكذا حلّ روح الله كألسنّة من نار على التلاميذ . فأشطهم ناراً وغيرة ، أنهيتهم للخدمة ، فملأوا الكون كرازة .

وهؤلاء " الذين لا قول لهم ولا كـلام ، وصلت أقوالهــم إلـى أقطسار المسـكونة " (مز١٩).

الله ظهر كنار في العليقة (خر٣: ٢) ويتمثل في المجمرة ناراً تشتعل في الفحم فتصيره جمراً مشتعلاً . وكان قبول المحرقات في العهد القديم يتمثل في النار المقدسة التي تشتعل، " ناراً دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ " (لالت ١٣) . ولأن الملائكة قريبون من الله ، يعمل فيهم روحه القدوس ، لذلك قبل عنهم " الذي خلق ملائكته أرواحاً، وخدامه تاراً تلتهب" (مز١٠١: ١) .

ومن هذه النار ، أخذ إسم طغمة السار افيم .

\* \* \*

نستطيع إذن أن نعرف رجل الله ، من ثمار الروح التي تظهر فــي حياتــه . لأن الــرب يقول " من ثمار هم تعرفونهم " (مت٧: ٢٠) .

ويمكننا أيضاً أن نعرقه من حرارته الروحية .

فصلاته صلاة حارة في ألفاظها وفي دموعها وفي ايمانها وفي لهجتها ، صلاة تزعزع المكان كما حدث مع التلاميذ (أع٤: ٣١) .

والإنسان الروحى تكون خدمته خدمة حارة ، فى قوتها وفى إنتشارها ، وفى تأثيرها ، وفى وفي أثيرها ، وفى غيرتها المقدسة وحماسها العجيب ... خدمة كلها نشاط ، وتأتى بثمر كثير ...

\* \* \*

والإنسان الذي يعمل فيه روح الله ، يتميز بحرارة المحبة .

هذه المحبة الملتهبة من نحو الله والناس ، التي قيل عنها في سفر النشيد " مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة " (نش٨: ٧) . وتشمل هذه المحبة كل أحد ، وتسعى بكل قوة في خدمة الناس ، ولخلاص الناس .

لذلك إن كنت إنساناً ليست فيك حرارة ،

فاعرف أن عمل الروح فيك ليس كما ينبغي .

وطبعاً من محاربات هـ ذه الحرارة ، الفتور الروحــى .. وإن زاد الفتور فــى إنســان ، وطالت مدته ، يتحول إلى برودة روحية .. ويصير هذا الإنسان جثة خامدة فـى الكنيسة .. لا حركة ، ولا بركة .

\* \* \*

### هنا وأقول إن البعض يفهم الوداعة بطريقة خاطئة .

فيظن أنه في وداعته ، يكون بلا حرارة ولا حيوية !! ولا يتأثر ولا يؤثر ، ولا تشتعل عواطفه ، ولا يغار للرب !! كلا ، فالسيد المسيح كان وديعاً ومتواضع القلب ، ومع ذلك كان حاراً في عواطفه وفي خدمته ، يجول يصنع خيراً (أع ١٠: ٣٨) .

**\* \* \*** 

٦ - الإنسان الذي يسكن فيه روح الله ، تكون تصرفاته روحية .

نوایاه ومقاصده وابتجاهاته تکون روحیة ، ووسائله وسائل روحیة . وکل لفظـــة یلفظهــا تکون کلمة روحیة ، لها تاثیر روحی فی نفوس سامعیه .

فهو إن تكلم يكون روح الله هو المتكلم على فمه .

كما قال السيد المسيح لتلاميذه " لأن لستم أنتم المتكلمين ، بـل روح أبيكم الـذى يتكلم فيكم " (مت١٠: ٢٠) . فهل في كل مرة تتكلم ، يكون روح اللــه هـو الـذى ينطـق . وهـل تقول له في كل مرة " افتح يارب شفتيّ ، فيخبر فمي بتسبحتك " (مز٥٠) .

وإذا وقع في مشكلة ، يحلها بطريقة روحية -

هناك من يحل المشكلة بأعصابه ، فيثور لها ويضح ، وهناك من يقايلها بمشاعره فيبكى لها وينوح ، وهناك من يعالج المشكلة بعقله ، فيجلس ليفكر ، وهناك أيضاً من يحلها بروحه ، فيصلى من أجلها ، ويصوم ، وينذر نذراً ، ويقيم قداسات ، وفى تفكيره للحل ، يفكر بطريقة روحية ، بغير خطية ، بلا لوم أمام الله والناس ،

\* \* \*

٧ – وإذًا سكن روح الله في إنسان ، فإنه يقدسه .

يقدسه بالكلية ، يقدس قلبه وفكره وجسده وروحه ونفسه ، ويقدس الحياة التي يحياها... كما يقول الرسول " وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم .. " (اتس٥: ٢٣) . إنه تقديس من الناهيتين : الإيجابية والسلبية .

الإيجابية: من جهة قدسية الحياة التي تحياها ، وثمر الروح فيها . ومن الناحية السلبية: لا تكون لك شركة في أعمال الظلمة ، مادمت قد دخلت في شركة الروح القدس . فالرسول يتعجب قائلاً " أية شركة للنور مع الظلمة ؟!" (٢كر٦: ١٤) . ويقول أيضاً " لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة ، بل بالحرى بكتوها " (أفه: ١١) .

#### **\* \* \***

فإن كنت تشترك في عمل من أعمال الظلمة ، فلا يكون روح الله يعمل فيك .

على الأقل في وقت هذا العمل .. إلا إذا كان يبكتك وقتذاك ، وأنت تقاوم الروح !! ونقسى قلبك . الأمر الذي حذرنا منه الرسول قائلاً " إن سمعتم صوته ، فلا تقسوا قلوبكم" (عب٣: ٧، ١٥) .

في حالة إشتراكك في عمل الظلمة ، تكون قد فصلت نفسك عن عمل الروح فيك .

إنفصلت عن المروح ، ولمو إنفصالاً مؤقتاً .. إنفصالاً في العمل والتصرف ، وفي الإرادة والمشيئة . ومن الجائز أن الروح لا ينفصل عنك ، بل يظل فيك يبكتك . ولكنك أنت منفصل عنه فكراً وحساً ، لك طريق آخر غير الطريق الروحي ، تسلكه أو تشتهيه...

#### **\* \* \***

ما أجمل تلك العبارة التي قيلت عن شمشون الجبار في بدء حياته الروحية "وابتدأ روح الرب يحركه في محلة دان .. " (قض١٣: ٢٥) .

#### فهل أنت مثله : روح الرب يحركك ؟

أم أنت تتحرك من ذاتك ؟ أم تحركك مشاعر خاطئة وفكر خاطئ ، أم تحركك إرادة أخرى غير إرادتك من قريب أو صديق أو موجه أو مرشد ؟! وإن كــان يحركـك مرشد ، فهل هذا المرشد يحركه روح الله ؟

والذي يحركه روح الله يسلك بالروح .

هذا السلوك يقول عنه القديس بولس الرسول " إنن لا شئ من الدينونة الأن على الذيـن هم في المسيح يسوع ، السالكين ليس حسب الجسد ، بل حسب الروح " (رو ٨: ١) .

#### **\* \***

ويقيم مقارنة خطيرة بين السلوك بالروح ، والسلوك بالجسد .

فيقول " فإن الذين هم حسب الجسد ، فبما للجسد يهتمون . ولكن الذين حسب الـروح ،

فيما لملزوح . لأن إهتمام الجسد هو موت ، ولكن إهتمام الروح هو حياة وسالام . لأن إهتمام الجسد هو عداوة لله .. فالذين هم في الجسد ، لا يستطيعون أن يرضوا الله " .

" وأما أنتم فلستم في الجسد ، بل في الروح ، إن كان روح الله ساكناً فيكم " .

" فإذن أيها الإخوة : نحن مديونون وليس حسب الجسد ، لنعيش حسب الجسد. لأنه إن عشتم حسب الجسد فستحيون عشتم حسب الجسد فستحيون أعمال الجسد فستحيون (رو ٨: ٥ - ١٣) .

#### \* \* \*

٨ ـ إذن هناك صراع بين الروح والجسد ، يقول عنه الرسول :

- " إسلكوا بالروح ، فلا تكملوا شهوة الجسد " .
- " لأن الجسد يشتهي ضد الروح ، والروح ضد الجسد " .
  - " وهذان يقاوم أحدهما الآخر .. " (غل٥: ١٦، ١٧) .

فهل يظل الإنسان في هذا الصراع طوال حياته على الأرض ، يشكو من الجسد ومن شهوات الجسد ، ويصرخ قائلاً " إنى أعلم أنه ليس ساكناً في، أى في جسدى ، شئ صالح " ويحى أنا الإنسان الشقى . من ينقذني من جسد هذا العوت ؟" (رو٧: ١٨، ٢٤) .

#### \* \* \*

أم تراه صراعاً في بدء الحياة الروحية ؟ إلى أن يتم إستسلام الجسد للعمل الروحي. وخلال هذا الصراع ، يقول إنسان الله " اقمع جسدى وأستعده . حتى بعد ما كرزت للأخرين ، لا أصير أنا نفسى مرفوضاً " (١كو ٩: ٢٧) .

ومتى تقدس الجسد بالتمام ، وخضع للروح ، بل اشترك معها فى العمل الإلهمى ، العمل الرهمى ، حينئذ لا يكون بينهما صراع ، بل يتعاونان معاً .

\* \* \* \*
 ٩ - وإذا نما الإنسان في العمل الروحي ، يصل إلى درجة أعلى :

فيصبح لروحه سلطان ، وتصير لها قوة .

يصبح لروحه سلطان على الجمد ، وسلطان على النـاس ، أقصد تـأثيراً عليهم أكثر عمقاً .. ويصبح للروح أيضاً سلطان على الشياطين .

هذا السلطان منحه الرب لتلاميذه ، فقال لهم " ها أنا أعطيكم سلطاناً لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو .." (لو ١٠: ١٩) .. ما أعمق عبارة " وكل قوة العدو " ١١ وهكذا كانت الشياطين تخاف من القديسين ، وتصرخ من هيبتهم وسلطانهم . وحدث ذلك عندما نفى القديس مقاربوس الكبير إلى جزيرة فيلا بواسطة الأربوسيين ، فصرخ الشيطان لما دخل الجزيرة ، وقالوا له " تركنا لك البرية ، فجئت إلى هنا لتهلكنا " .

. \* \* \*

يهذا السلطان كان القديسون يخرجون الشياطين.

الشياطين جربتهم أولاً بمحاربات ، فلم يخضعوا لمها ، وانتصروا على الشياطين في كل حرب روحية ، حتى صارت الشياطين تخاف منهم . وأصبح لصلواتهم سلطان يمكن أن يطرد الشياطين .

يا ليتكم تأخذون هذا الموضوع مجالاً لدراستكم وتأملاتكم ، أعنى خوف الشياطين من أولاد الله ، وتجدون فصلاً عن ضعف الشياطين في كتاب القديس أنتاسيوس الرسولي عن حياة القديس الأنبا أنطونيوس ...

\* \* \*

أما السلطان على الناس ، فيظهر في التأثير عليهم .

إنسان يتكلم بسلطان لأن روحه لها سلطان على السامعين . لهما سلطان أن تدخل إلى العقل ، وإلى القلب ، وأن تؤثر على الإرادة . وبخاصمة لمو كمانت روحمه أكمبر ممن أرواحهم.. وإذا بالكلمة لا ترجع فارغة ، وإنما تعمل عملاً ، وتقتدر كثيراً في عملها .

بعد هذا ننتقل إلى نقطة أخرى في علاقتنا بالروح وهي :

\* \* \*

١٠ - المواهب التي يمنحها روح الله للناس .

وقد شرح القديس بولس الرسول هذه المواهب في إصحاح كامل هو (اكـو١٢) وذكر كيف أن كل هذه المواهب " يعملها الروح قاسماً لكل واحد بمفرده كما يشاء " (اكـو١٢: ١١) . وليس الأن مجال الحديث عن هذه المواهب ...

وأنا أفضل أن تهتم بثمار الروح أكثر من المواهب .

ثمار الروح هي خاصة بحياتك أنت وأبديتك . أما المواهب فغالبيتها خاصة بخدمة الأخرين . وقد يقع البعض بسببها في الكبرياء والمجد الباطل ...

\* \* \*

١١ – ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أن الروح يمنح قوة خاصة للمؤمن ، وعن ذلك قـال

السود الرب لرسله القديسين:

" ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم " (أع١: ٨) .

وهكذا تظهر القوة في حياة أو لاد الله ، قوة ليست من العالم ، وإنما من روح الله ، قوة في الكلمة ، في الخدمة ، في الإنتصار على الشياطين ، في تحمل الشدائد والضيقات . قوة في الصلاة ، في الإيمان ، في عدم الخوف ، مهما كانت الأسباب . وهكذا قيل : مكوت الله قد أتى بقوة " (مر ٩: ١) .

هذه القوة تميز بها العصر الرسولي الذي عمل فيه الروح القدس بقوة ، وتميز بها عصر المجامع وأبطال الإيمان ، كما تميز بها عصر الرهبنة وبخاصة في بدء نشأتها ...

قوة ظهرت في عظة بطرس ، التي أنت إلى إيمان ثلاثة آلاف (أع٢) .

وتميزت بها خدمة القديس إسطفانوس ، (أع٢: ١٠) وتميزت بها كرازة القديس بولس الرسول في تأثير ها وإنتشار ها .

#### \* \* \*

المشكلة التي نعانيها أن كثيراً من الخدام يخدمون بنشاط ومعرفة ، وربما باتساع كبير في الخدمة ، ولكنهم لا يخدمون بقوة الروح . وربما تدخل بعض الأساليب العالمية في الخدمة .

الغائم المعتبقى يختم يزوحه ، ويزوح الله معه .

\* \* \*

والإنسان الروحي تكون روحه مزينة بالفضائل .

تحدث الرسول عن " زينة الروح الوديع الهادئ." (ابطَّ٣: ٤) .

وما أجمل ما قيل في سفر النشيد عن الروح المزينة بالفضائل ، التي تعجب منها المنشد فقال " من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها " (نش ٨: ٥) " .. معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر " (نش ٣: ٦) .

\* \* \*

## حياة البرهى البعد عن الإثنينية

عندما خلق الله الإنسان ، خلقه باراً قديساً بسيطاً ، لا يعرف سوى الخير فقط . ولما سقط الإنسان في الخطية ، وأكل من شجرة معرفة الخير والشر ، بدأ يعرف الشر إلى جوار الخير . وفقد بساطته ، وعرف أنه عريان ، واستحى من عربه وتغطى .

ومن ذلك الحين ، وقع الإنسان بين شقى الرحى ، أعنى الخير والشر . ودخل فى الضواع الداخلي بين الخير والشر ، الحلال والحرام ، ما يليق وما لا يليق ...

## الصراع:

عاش الإنسان في صراع الإنتينية . أمامه الإنتان : أيهما يختار ؟ وكما قال له الله في سفر الشريعة " أنظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير، والموت والشر .. قد جعلت قدامك الحياة والموت ، البركة واللعنة . فاختر الحياة لكني تحيا أنت ونسلك " (تث٣٠: ١٥، ١٩) .

\* \* \*

وأول صراع عاشه الإنسان : هو الصراع بين الروح والجسد .

وفي ذلك قال القديس بولس الرسول أسلكوا بالروح ، فلا تكملوا شهوة الجسد . لأن الجسد يشتهي ضد الروح ، والروح ضد الجسد . وهذان يقاوم أحدهما الآخر ... " (غله: ١٦ ،١٦) . ويقول في هذا الصراع الروحي " فإني أعلم أنه ليس ساكناً فيّ، أي في جسدي ، شي صالح .. لأني لست أفعل الصالح الذي أريده ، بيل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل ، فلست بعد أفعله أنا ، بيل الخطية الساكنة فيّ. " (رو٧: ١٨ – ٢٠) . ويكمل الرسول كلامه عن هذا الصراع فيقول :

أرى ناموساً آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني، ويسييني إلى ناموس الخطية " (رو٧: ٢٣) .

\* \* \*

وبهذا يكون الإنسان قد تحول إلى إثنين يتصارعان معاً . وكما قال أحد الأدباء الروحيين "كنت اصارع نفسى وأجاهد ، حتى كأننى إثنان في واحد : هذا يدفعنسي ، وذلك

يمنعني " .. إنه صراع داخلي .

صراع سبيه معرفة الخطية ، ثم محبة الخطية .

وقد يكون أحياتاً صراعاً بين الشهوة والضمير .

وهو صراع في هذا العالم فقط ، الذي نوجد فيه بالجسد ، ونحاط بالمادة ، ونعرف الخطية . أما في العالم الآخر ، في الأبدية السعيدة ، فسوف نعود إلى بساطنتا ، ولا نعرف سوى الخير فقط . وتُتزع منا تماماً معرفة الخطية . ولا يوجد صراع بين الروح والجسد ، لأتنا في القيامة العامة سنقوم بأجساد روحانية . ولا نلبس بعد أجساداً ترابية ، بل سماوية . " لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد . وهذا المائت يلبس عدم موت " (اكوه ا: ٤٤ - ٥٣) .

\* \* \*

أما على الأرض ، فلايزال صراع الإنسان قائماً .

إنه صراع مع نفسه ، حتى يصل إلى ضبط النفس .

صراع مع رغائبه ، ومع افكاره ، ومع حواسه . وينتهى الصراع حينما يصير الإنسان واحداً ، وليس جبهات داخلية تقاوم إحداها الأخـرى . وعلى رأى ماراسحق " إذا إصطلح العقل والجسد والروح ، حينئذ تصطلح معك السماء والأرض " ..

**\* \* \*** 

ولكن الصراع الداخلي هو مرحلة للمبتدئين ، أو للذين لم يتحرروا بعد من الداخل . فإن تحرروا ، يكون منهجهم هو النمو في النعمة ، وليس الصراع بين الخير والشر ... بالإضافة إلى الصراع في حالة الانتينية ، يوجد أيضاً :

## الخوف :

مادام الإنسان لم يتحرر من شهوات العالم والجسد ، فلابد أن يقع في الخوف :

إنه بشتهى ، ويخاف أن شهوته لا تتحقق . فإن تحققت ، يخاف إنها لا تستمر . فإن استمرت قد يخاف من نتائجها . وفي حالة الخطية ، يخاف أن تتكشف ، يخاف من العقوبة ومن الفضيحة . وإن استيقظ ضميره ، يخاف من غضب الله ، بل قد يخاف من كيفية الإعتراف بخطئه . وإن ترك الخطية ، قد يخاف من إمكانية عودته إليها . . !

إن حالة الإثنينية ترتبط دائماً بالخوف ، كما ترتبط بالشهوة . ولذلك لما تخلص منها القديس أغسطينوس ، قال عبارته المشهورة :

" جنست على قمة العالم ، حينما أحسست في نفسى : أننى لا أشتهى شيناً ، ولا أخاف شيئاً " .

الخوف مرتبط دائماً بالشهوة وبالخطية . ونقصد هذا المعنى للخوف ، وليس الخوف الصبياني من الظلام والأرواح ...

#### **\* \* \***

فالإنسان الروحي لا يخاف أبداً . إنه يشعر بوجود الله معه يحميه ويخلصه ويقويه . لا يخاف المعوت ، لأنه يعرف أن الموت يوصله إلى حياة أفضل . أما الخاطئ فيخاف ، لأنه لا يضمن حياته بعد الموت .. إذا صار الإنسان واحداً ، يتحد هذا الواحد بالعشرة مع الله وملائكته ، أما إن كان بعيداً عن هذه العشرة ، فإنه يخاف ...

#### \* \* \*

ولعل الخوف بهذا المعنى ، هو الذي وضعه القديس يوحنا الرائى في المقدمة حينما تحدث عن الهائكين !

فقال " وأما الخاتفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة ، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت " (رؤ٢١: ٨) .

مادام هناك خوف ، إذن لابد من وجود خطأ في الداخل -

الثلاثة فتية لم يخافوا من أتون النار ، ولا دانيال خاف من جب الأسود . ولا الشهداء خافوا من الموت أو التعذيب . لأن كلاً منهم كان واحداً ، يشتاق إلى الله . ولم يكن أحدهم إنسانين : أحدهما يحب الله ، والثاني يخاف الموت !!

الإتتينية تقود إلى الصراع ، والخوف ، وإلى أخطاء كثيرة :

## اخطاء كثيرة:

## الإثنينية تقود إلى الرياء :

فالإتسان هذا إثنان : أمام نفسه شيئ ، وأمام الناس شيئ آخر .. ! أمام الناس يلبس ملابس الأبرار والقديسين ، وأمام نفسه قد يكون عكس ذلك تماماً .. حينما يكون وحده قد يسلك بإهمال أو بخطأ أو بما لا يليق . وأمام الناس ربما يحرص علمى أن يكون محترساً مدققاً في تصرفاته .

\* \* \*

وبالإثنينية يكون إنسانه الداخلي غير إنسانه الخارجي .

ربما تكون كل أفكاره ومشاعره ونيته ، غير ما يظهر للناس . أو أن الناس \_ بسلوكه أمامهم – محال أن يظنوا أن له أفكاراً حسب واقعه! حقاً لو كشف الله أفكارنا ومشاعرنا ، كم تكون دهشة الناس ، وكم يكون خجلنا ؟!

\* \* **\*** 

## بالإثنينية قد يكون قلب الإنسان غير لساته!

فهو يقول ما يعجب سامعه ، وقد يكون قلبه غير ذلك أو عكس ذلك ! وقد يصلى بشفتيه ، وقلبه مبتعد عن الله تماماً (أش٣٩: ١٣) (مت١٥: ٨) .

فهو من الظاهر يبدو قريباً من الله بشفتيه ، بينما قلبه مبتعد ـ أليس هذا الإنسان إثنين؟! ولذلك نحن نقول في التسبحة "قلبي ولساني يسبحان القدوس " -

\* \* \*

إنسان آخر تتدرج به الإثنينية إلى التملق وإلى النفاق .

يكون فى قلبه كارها لرئيسه ، حاقداً عليه ، ومع ذلك يكلمه بكالام المديح والملق ! أليس هذا لوناً من النفاق ، صار فيه هذا الإنسان إنتين : الإنسان الداخلى فيه يختلف عن الخارجي ، بل يتناقض معه إلى أقصى حد ...

متى يصير الإنسان واحداً ؟ قلبه واحد مع لسانه ؟!

\* \* \*

ولميس معنى الوحدة أن يخطئ لسانه كما يخطئ قليه !

كشخص باسم الصراحة يقع في أخطاء عديدة .

كلا ، بل يصلح قلبه ، وينقيه من الحقد والكراهية ، حتى يصير واحداً صع لسانه . أو على الأقل يصمت ، فلا يتكلم بلسانه ما لا يعتقد به فى قلبه . وفى كل علاقاته إذا لم يستطع أن يوبخ الخطية ، فعلى الأقل لا يتملقها ! ولا يكون إثنين : قلبه فى جهة ، ولسانه فى جهة مضادة ...

\* \* \*

أو إنسان داخل الكنيسة بصورة ، وخارجها بصورة عكسية .

سواء في عبادته أو في خدمته .. في محيط الخدمة : بمنتهى الرقة واللطف والأدب . وفي البيت أو العمل بمنتهى الشدة والعنف والقسوة .. أو يكون داخل الكنيسة في إسبوع البصخة كما يليق بإسبوع الألام ، وخارج الكنيسة ضحك وهزل .. إنه إنسانان مختلفان ..

\* \* \*

وفى معاملاته لا يجوز أن يكون إثنين ، أو بوجهين ، أو يلعب على حيلين ! فهو يعامل شخصاً برقة أو بإخلاص أو بإحترام ! ومن خلفه يدبر له مكيدة ، أو يتكلم عليه بالسوء . أو يكون معه بكل القلب ، أو يبدو كذلك ، فإذا انقلب الجو انقلب معه . وكما يقول المثل العامى (معاهم معاهم ، عليهم عليهم) ...!

**\* \* \*** 

وهذا الذي يعيش بالإثنينية ، لا يكون له ثبات .

فهو كثير التغير ، وقد يكون أيضاً كثير النردد . ويتحول من حال إلى حال بغير ثبات. وقد يفكر فكراً ، ثم يجد فكراً فى داخله ضده . وتتصارع أفكاره أو قد تتصارع أننه مع عقله . ولا يعرف هل يصدق أننيه ويتبعهما ، أم يصدق قلبه وإقتناعه الداخلى .

**\* \* \*** 

الإثنينية قد تقود إلى إنقسام الشخصية .

وربما تقود إذا استمرت إلى إزدواج الشخصية ، أو تؤدى به إلى الشيزوفرينيا . وترى مثل هذا الشخص في أحد الأيام بصورة ، وفي يوم آخر بصورة مغايرة . وتقول في نفسك " ليس هذا هو الذي عرفته بالأمس. إنه شخص آخر تماماً !!" ...

\* \* \*

الإثنينية قد تقود الإنسان إلى التحايل .

وقد يريد غرضاً سليماً ، ويلجأ في سبيل تحقيقه إلى وسيلة خاطئة . وهكذا يجتمع فيه الخير والشر في عمل واحد . والوسيلة الخاطئة تشوه الخمير الذي يريده . وتعجب كيف يجتمع الإثنان معاً . ولكنه التحايل على الوصول !

\* \* \*

وقد يتعامل مع الناس بأسلوبين ، ويزن بميزانين .

صديق له يعمل عملاً ، فيحكم عليه بميزان . ونفس العمل يعمله شخص آخر ، فيحكم عليه بميزان آخر . وإذا بالإنتينية تخرجه عن نطاق الحق والعدل ، وتخرجه عن مبدأ

المساواة في التعامل . وتقف متعجباً أمام مصداقيته ...

وقد يغضب من كلمة تقال له ، ويبرر غضبه بأنه إنسان حساس لكرامته . بينما يقول هو نفس الكلمة لغيره ، ولا يضع في ذهنه حساسية هذا الغير وشعوره !

\* \* \* \* وتجد مثل هذا التناقض في تصرفات إمرأة أب :

تعامل إينها بمنتهى العطف والحنو . بينما بمنتهى القسوة والظلم تعامل أبناء زوجها من زوجته الأولى . ويقف الإنسان متعجباً : كيف يجتمع الحنو والقسوة فى قلب واحد؟! ولكنها الإثنينية ، الحكم بأسلوبين ، وبميزانين ، وربما أيضاً بمنطقين منتاقضين .. فى معاملة القريب والمغريب !

 $\star\star\star$ 

في اليوم الأخير ، حينما يكشف الله الخفيات ، ترى أين نخبئ وجوهنا .

حينما تفتح الأسفار ، وتكشف الأفكار ، وتعلن الخفيات ، ويرى الناس إنساننا الـذي لـم يكن ظاهراً لمهم .. تراهم ماذا يقولون ؟!

أما أنت يا أخى ، فدرب نفسك أن تكون واحداً .

إن كنا نبحث عن الوحدة بين الكنائس ، والوحدة بين الأمم والشعوب ، ألا نبحث بالحرى عن الوحدة داخل النفس الواحدة ، فلا يكون داخلها صراع بين طرق متعددة ...!





حياة الفضيلة بَين الهَدف والوسيلة

وأنواع من المستوبايت

# حياة الفضيلة والسبر بين الهدف والوسيلة

كلنا تقريباً نتفق في الأهداف أو الأغراض ، مادام الهدف سليماً وخيراً. ولكننا نختلف في الوسائل المؤدية إلى الهدف ...

#### فما هي أسباب إختلاف الوسائل إنن ؟

سببها إختلاف الفكر والعقل . كل منا لمه فكره الخاص ونظرته الخاصمة إلى الأمور . كذلك تختلف الأفكار في درجة الذكاء، وبالتالي في الإستنتاج وفي الحكم والتقدير . ويختلف الناس أيضاً في الطباع وفي نوع النفسية . كذلك يختلفون من جهة البيئة المحيطة بكل منهم ومدى تأثيرها عليه .

#### **\* \* \***

لذلك تجد أناساً طبيين ، ويريدون الخير . ومع ذلك فوسائلهم مختلفة ...

كل واحد له طريقته وأسلوبه ، وله منهجه الخاص في الوصول إلى الغرض. ولهذا كثيراً ما يحدث خلاف في العمل الجماعي ، سواء في كنيسة أو جمعية أو لجنة أو أية هيئة .

#### \* \* \*

أحياتاً يوجد تنوع ، وأحياتاً يوجد إختلاف وخلاف .

ونحن لا نعترض على التنوع ، فهو يؤدى إلى ثراء فى الفكر وفى الخبرة . أما الإختلاف فكثيراً ما يتسبب فى إنقسام وصراعات. وربما يتصول من الموضوعية إلى خلاف شخصى، وربما إلى خصام وإلى عداوة .

#### \* **\*** \*

### ففي موضوع الإصلاح مثلاً :

كلنا نحب أن تتصلح الأمور . من منا لا يريد ذلك ؟! ولكن يختلف الأسلوب ...

★ إنسان يقول نصلى ونصوم ، والله ينتخل ويصلح كل شئ.. ويرى أن هذا هو الأسلوب الروحي السليم .

★ وآخر يقول تنصلح الأمور بالصبر ، بطول الأناة . فالكتاب يقول " بصبركم تقتدون أنفسكم " (لو ٢١: ١٤) . " انتظر الرب ، تقو وليتشدد قلبك وانتظر الرب " (مز ٢٧: ١٤).

\* \* \*

★ ورابع أسلوبه في الإصلاح هو العنف ، عن طريق النقد الشديد ، والمنشورات والتجريح والتشهير . ويقول إن هؤلاء المخطئين لا يصلحهم إلا إتخاذ الشدة معهم ...

خوامس يحب أن تتصلح الأمور بالوداعة والهدوء ، بإسلوب متضع لا نفقد فيه
 روحياتنا ، ولا نفقد فيه علاقتنا مع الآخرين ، والكتاب يقول " لتصر كل أموركم فى
 محبة" (اكو ١٦: ١٤) .

لأشك أن أسلوب حبيب جرجس في الإصلاح ، كان يختلف عن أسلوب غيره . وكانت دعامته العمل البناء ، والبعد عن السلبيات .

\* \* \*

لذلك إن اشتركت مع أحد في عمل ما، أو من أجل خير ما، لا يكفى أن يكون مشــتركاً معك في الوسيلة وأســلوب معك في العرض ، وإنما ينبغى أن يكون أيضاً مشتركاً معك في الوسيلة وأســلوب العمل . لثلا تكون طريقته في تتفيذ الغرض المشــترك غير طريقتك ، فتختلفان معاً، أو يسبب لك مشاكل باعتباركما شريكان في عمل واحد .

\* \* \*

العجيب في مسألة الوسيلة هو المبدأ المكيافيللي:

فيظن البعض أن الهدف الطيب يبرر الوسيلة الخاطنة!

وهذا ما كان يقوله مكيافيللي إن " الغاية تبرر الوسيلة " ..

فإنسان باسم الغيرة المقدسة مثلاً ، يستخدم العنف في الكنيسة ، ويصيح وينتهر ويوبخ ويشتم، وربما يرفع قضايا .. وإن عاتبته أو ناقشته في كل ذلك، يحتج بقول المزمور "غيرة ببتك أكلتني " !! (مز ٦٩: ٩) ... ولكننا نقول لمثل هذا :

إن الغيرة المقدسة نتاسبها وسيلة مقدسة .

\* \* \*

وبالمثل أب يقسو جداً على اينه حتى يعقده نفسياً ، ويحتج بغرض مقدس هو تربية إينه! إن الغرض سليم ، ولكن الوسيلة خاطئة ... أو زوج يحبس زوجته في البيت ، ويقيد

كل تحركاتها وكالمها ، بحجة الحفاظ عليها !! الوسيلة أيضاً خاطئة ...

او أم تتدخل في صميم الحياة الزوجية لابنتها ، وعلاقة هذه الإبنة بزوجها . وقد تتسبب في فصلها عن زوجها . وتتخفى وراء هدف مقدس هو الحرص على إبنتها ، وضمان راحتها وكرامتها .

\* \* \*

وكثيراً ما ضبع الناس أتفسهم وعلاقاتهم ، بالوسيلة الخاطنة .

شخص يسعى إلى مصالحة غيره . هدف سليم بلاشك . ويرى أن الوسيلة هى العتاب، لا مانع . ولكنه في طريقة العتاب ، يعيد الأوجاع والجروح القديمة ، ويضغط عليها بأسلوب يتعب الطرف الآخر . ويخرج من العتاب وقد ساءت العلاقة عن ذى قبل ، لأن طريقة العتاب كانت خاطئة .. بعكس ذلك إنسان آخر يستطيع بالعتاب أن يكسب الموقف، بل يجعل الطرف الآخر يتفهم الموقف، ويعتذر له ، ويخرجان صديقين كأن شيئاً لم يكن.

\* \* \*

العتلب هو العتلب . ولكن طريقته عند واحد مقبولة ومجدية . وعند آخر متعبة ومؤذية ، وتأتى بعكس المطلوب ...

إنسان يعاتب بطريقة هادئة ، والآخر يعاتب بطريقة ساخطة .

الأول يعاتب بحب وعشم . والثاني يعاتب بحقد وإنتقام .

هذا يريد أن يصالح . والآخر يريد أن يثبت للطرف الآخر أنه مخطئ ، ويستحق ما الله منه !!

\* \* \*

ثلاثة أشخاص مثلاً يصيرون أعضاء في مجلس الكنيسة .

كل واحد منهم غرضه طيب ، يريد الخير للكنبسة بلاشك . ولكنهم لاختلافهم فى الأسلوب والطريقة لا يستطيعون أن يعملوا معاً !! فأحدهم يحب أن يعمل متعاوناً مع الأب الكاهن . والآخر يقول : كل إدارة الكنيسة لنا ، والكاهن له المعمل الروحى فقط ، ولا شأن له بالمشروعات والأمور المالية والإدارية والمعمارية . وهكذا يصطدم بالأب الكاهن وبزميله فى عضوية الكنيسة . لأن أحدهما كان أسلوبه التعاون . والآخر كان أسلوب السبطرة ...

\* \* \*

المجالس الملية كمثال آخر.

هى نفس المجالس منذ أكثر من مائة عام ، بنفس القانون ونفس الإختصاصات ونفس طريقة الإنتخابات . ولكنها الآن فى تعاون مع الإكليروس . وقديماً كانت فى صراعات وإنقسامات وقضايا . والسبب هو أن الأسلوب تغير عن ذى قبل ، مسواء من جهة الإكليروس أو من جهة المجالس الملية ....

**\* \* \*** 

لتلخذ غرضاً آخر هو الوصول إلى الله ...

إنه هدف واحد يتفق فيه الكل . ولكن تتعدد الوسائل . البعض يريد أن يصل إلى الله عن طريق التكريس . عن طريق الرهبنة ، والبعض عن طريق التكريس . والبعض عن طريق الخدمة، مع حياة الزواج المستقر، وبناء المجتمع وتتشئة جيل جديد نتشئة روحية .

\* \* \*

نقول: هذا تنوع، وليس هو إختلافاً. ولكن يحدث الإختلاف حينما يرى البعض أن طريقه هو الطريق الوحيد السليم، وينتقد غيره من الطرق!! أو يحاول تحطيمها!! . يمكن أن يوجد تنسيق وتكامل وتعاون بين الطرق المنتوعة المتعددة الواصلة إلى غير واحد . ولكن يحدث التصارع بين الطرق المنتاقضة.

**\* \* \*** 

ننظرق إلى موضوع آخر هو تربية الأولاد ...

كل الناس يريدون تربية أو لادهم تربية سليمة . إنه هدف يتفق فيه الجميع . ولكنهم يختلفون في أسلوب التربية ..

فالبعض يمنحون أولادهم الحريـة الكاملـة ، كمـا يحـدث فـى كثير مـن بـلاد الغـرب . وحينما يكبر الأولاد لا يصبح لآبائهم وأمهاتهم أية سلطة عليهـم . ويـبررون أسـلوبهم فـى التربية بأنهم يريدون للإبن أن تكون له شخصيته المستقلة التى لا تقع تحت ضـغط ...

هناك أسلوب آخر يلجأ إليه آباء آخرون في تربية أولادهم ، وهو التشديد الكامل ، فـلا يخرج إلا بإذن، ولا يصاحب أحداً إلا بإذن، ولا ينضم إلى ناد أو إلى أية أنشطة. وهذا التضييق يوجد عنده كبتاً تكون له ردود فعل سيئة في المستقبل .

\* \* \*

وهناك طريق وسط في التربية بين هذين الأسلوبين . لا هو بالحرية التي فيها تسيب ، ولا بالتشديد الذي فيه تقييد ...

أسلوب أب يصادق إبنه ، ويشرح ويطم ويقتع ويحاور .

ولاشك أن الإقناع - ولو أنه قد يأخذ وقتاً وجهداً - إلا أنه يوجد حافزاً في الداخل ، أفضل بكثير من الأوامر والنواهي التي هي مجرد ضغوط من الخارج ...

تربية الأولاد إذن هي هدف مشترك ، ولكن البعض يستخدم فيه السلطة والهيبة ، والبعض يستخدم الصداقة والحب ، والبعض يستخدم الحرية والسلبية ... إنها وسائل مختلفة ، لهدف واحد .

\* \* \*

#### نفس الوضع نقوله في معاملة المخطئين:

كلنا نكره الخطأ ، ونأخذ من أصحابه موقفاً معارضاً . هذا غرض واحد ، ولكن الوسائل تختلف ...

فالبعض يبعد عن المخطئين ، ينعزل عنهم ولا يختلط بهم ."

والبعض يأخذ منهم موقف العقاومة ، ويرد لهم بالعثل ، ويحاسبهم على كل خطأ . ولا يترك الأخطاء تمر بسهولة ، أو بدون مؤلخذة .

والبعض يحاول أن يصلح هؤلاء ويكسبهم ، ربما بالحب والصدير، وربما بالمواجهة والإقناع .. المهم أنه يوصلهم إلى الله وإلى الطريق السليم ، ويربح نفوسهم ...

\* \* \*

هناك نقطة أخرى أقولها في موضوع الهدف والوسيلة وهي أنه:

كثيراً ما تتحول الوسيلة إلى هدف !!!

الهدف الروحى الوحيد هو الله . وما الصلاة والصوم والقراءة والتأمل والوحدة .. سوى وسائل توصل إلى هذا الهدف . وكذلك الفضائل هي مجرد وسائط توصل إلى الهدف الذي هو الله ... ولكن للأسف ، قد تتحول هذه الوسائط كلها إلى أهداف ..!!

★ فإنسان يقرأ الكتب المقدسة والكتب الروحية . والمفروض أن هذه القراءة توصله الله والثبات فيه . ولكن قد تتحول القراءة نفسها إلى هدف . فالمهم عنده أن يقرأ، ولو من غير فهم ، ولا تأمل ولا تداريب روحية .

#### ★ أو قد يتغير الهدف الروحى فى الطريق!

سَنَوْيِهُمُ الإنسان لكى يكون عالماً ، أو لكى يكون معلماً ، ولكى يبدو كثير المعرفة واسم الإطلاع ، يجيد الكلام فى أى موضوع يتحدث فيه أو يسألونه عنه .. وأين الله هذا ؟ لقد المنفرج، لكى تُظهر الذات ، ولكى تظهر المعرفة والعلم ...

**\* \* \*** 

♦ ﴿ إِلَى هَدْ اللَّهِ الْقَرَاءَةُ إِلَى هَدْفُ ، هَكَذَا تَتَحُولُ الوحِدةُ !!

المفروض أن الإنسان يسعى إلى الوحدة ، لكى يجد وقتاً هادئاً صافياً يجلس فيه مع الله. فإن لم يجلس في وحدته مع الله، يكون الهدف الروحى الحقيقي قد اختفى . وتصبح الوحدة هدفاً في ذاتها، حتى لو كان فيها الشخص ناتماً أو في ملل أو ضجر ، أو في حروب الأفكار ..!

\* \* \*

♦ أو قد يتغير هدف الوحدة ، ويتحول إلى الذات .

فيجلس إنسان في الوحدة ، لمجرد أن يقال عنه أنه متوحد ١٠٠ سعياً وراء الشهرة أو الألقاب ، وليس من أجل الله ! أو قد تعطيه الوحدة فرصة لسعى الناس إليه، وتحوله إلى مرشد أو مانح للبركات التي يلتمسونها منه !!

\* \* \*

لهذا ينبغي أن يراجع الإنسان هدفه .

ويتحقق أن الوسيلة توصله إليه .

ويتأكد أن الهدف سليم وروحى ، وأنه لم ينحرف عنه إلى هـدف آخر ، وأنـه يستخدم الوسائل العلمية التى تحقـق هدف الروحـى، بحيث تنقى هذه الوسائل مجرد وسـائط ولا تتحول إلى أهداف !

\* \* \*

★ نقول نفس الكلام عن الصمت .

إنه مجرد وسولة توصل إلى أمرين : أحدهما هو البعد عن أخطاء النسان . و الثانى أن تكون لنا عن طريق الصمت فرصة للصلاة والتأمل .. فإذا كمان الإنسان مجرد صمامت، دون أن يكون له عمل روحى داخلى ، لا يكون الصمت قد حقق هدفه ...

وإن كان صامتًا ، واستبدل الكلام بإشارة أو ايماءة تعبر عما يريد أن يقول ، فهو أيضناً

في مستوى المتكلم .

وإن كانت الأخطاء التي أراد أن يتفاداها بصمته ، لاتزال باقية معه، ولكنها تحولت فقط من أخطاء لسان إلى أخطاء فكر، فما المنفعة أيضاً من صمته ؟!

إنه قد صمت ليبتعد عن إدانة الآخرين ، وها هو لايزال يدينهم بفكره! وقد صمت ليبعد عن كلام الغضب ، ولكنه مازال غاضباً في قلبه !!

الأخطاء موجودة لم يمنعها الصمت ، وإنما حولها إلى القلب والقكر . وفي كل ذلك الهدف الروحي لم يتحقق !!

 $\star$   $\star$   $\star$ 

نقول نفس الكلام أو ما يشبهه عن المصوم .

لماذا نحن نصوم ؟ هل لمجرد الصوم ، كما لو كان الصوم هدفاً في ذاته ؟! أم نصوم لكي نوجد في فترة روحية تساعدنا على الوصول إلى الله ..؟ نمنع أنفسنا عن كل ما نشتهيه ، لكي نتعود السيطرة على الإرادة ، فنمنعها عن الخطأ كما منعناها عن الأكل..

فهل نحن نحرص في صومنا أن يوصلنا إلى هذا الهدف الروحي ؟!

أم نصوم المجرد الصوم ، بلا هدف ؟ وبلا غاية، وبلا نتيجة !

\* \* \*

★ وكذلك الصلاة: ما هدفها في حياتتا؟ أو ماذا تحققه من هدف ؟ هل نصلى بهدف التمتع بعشرة الله والحديث معه؟ أم لمجرد أداء واجب ؟! حتى لو كانت صلواتها بغير روح ، ولا عاطفة، ولا حرارة ، ولا عمق، ولا حب، ولا أي شعور بالوجود في الحضرة الالهية !!

ليت صلواتنا تحقق هدفها الروحى ، ونشعر فيها أننا نتحدث مع الله ونتمتع بعشرته.

ونضع الصلاة في موضعها السليم ، إنها مجرد وسيلة توصل إلى هدف، ويجب أن نجاهد روحياً للوصول إلى هذا الهدف ...

\* \* \*

نفس الكلام نقوله عن المزامير والتسبحة والألحان ...

نلاحظ أنسه كلما إزداد حفظ الإنسان للمزامير والتسبحة ، كلما إزدادت سرعته في التلاوة ، وعلى هذا القدر ما أسهل أن يقل فهمه لما يقول ... وما أسهل أن ينشد الحنا ، أو

قطعة من الإبصلمودية، أو يتلو مزموراً، دون أن يصل إلى عمق ما يقوله .. وكأن اللحن قد صار هو الهدف ! أو قد صارت التلاوة هدفاً ..!

#### \* \* \*

وهنا نسأل : متى يمكننا أن نحقق فى أعماق قلوبنا وفهمنا الهدف الروحى الذى من أجله وضعت المزامير والألحان والتسبحة؟

متى تدخل فيها العاطفة والحرارة والتأمل والفهم وروح الصلاة؟ متى لا نهتم بالكثرة وإنما بالعمق . لا بعدد المزامير ، إنما بعمقها وروحانيتها ...

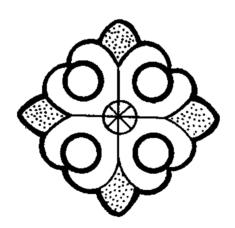

## مقاييس الفضيلة التعريف، والهدهف، والوسيلة

ما هو العمل الفاضل؟ هل هو مجرد مسميات أو عناوين؟ كأن نقول: الصلاة، الصوم، الخدمة، العطاء.. أم أن هناك مقاييس، نستطيع بها أن نصف العمل بأنه فاضل.

هناك ثلاثة مقاييس لكل فضيلة ، وهي : التعريف، والهدف، والوسيلة .

وسنحاول أن نطبق هذه المقاييس الثلاثة، لكي نختبر الفضائل هل هي حقيقية أم زائفة:

الصلاة

ندخل أولاً في التعريف ، ونقول : ما هي الصلاة ؟

هل هي حديث مع الله ، أم هي مجرد تلاوات ؟

والتلاوات كيف تؤدى؟ ما مقاييس الشعور فيها ؟ وما مقياس الفهم ، وما مدى الصلـة بالله ؟

وإن كانت حديثاً مع الله ، فمن هو الله الذي نحدثه ؟ الله الذي نقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة ، الله الخالق ، غير المحدود، ملك الملوك ورب الأرباب .. بأي خشوع نحدثه ، وبأية هيبة وإجلال .. هذا الذي قال له إبراهيم أبو الآباء " عزمت أن أكلم المولى، وأنا تراب ورماد " (تك١٨) .

وإن كان الله هو الأب الحنون الذي يقول له داود النبي "اشتاقت نفسي إليك يا الله، كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء" (مز ٦٣: ١) .. فبأي حب نتحدث معه ؟

\* \* \*

أم الصلاة هي شعور بمتعة روحية للوجود في حضرة الله ؟

إذن هي ليست مجرد كلام ، بل هي متعة روحية . وهنا يكون الهدف من الصلاة ، هو التمتع بالله، وليس مجرد أي طلب خاص. بل الطلب هو الله نفسه . كما قال داود

النبي في مزاميره "طلبت وجهك، ولوجهك يارب التمس . لا تحجب وجهك عنى " (مز ٢٦: ٨)

\* \* \*

إن الصلاة ليست مجرد واجب تؤديه .

بحيث تعتذر لله أحياناً وأنت تقول آسفاً " لست أجد وقتاً للصملاة " وكمانك تقول عمليـاً "لست أجد متعة في الصملاة .. " .

إن الصلاة ليست فرضاً عليك ، وليست مجرد الإستجابة لجدول روحى تملأه، حتى لا يتعبك ضميرك .. واعلم تماماً أنك المحتاج إلى الصلاة ، على الأقل لتشعر بوجود قوة إلى جوارك تسندك وتعينك .. وأنك محتاج إلى الله ...

 $\star$   $\star$   $\star$ 

الصلاة هي شركة مع الملائكة الذين يسبحون الله .

وهي جسر يربط الأرض بالسماء ، ويربطك أنت بالسمائيين .

والصلاة هي مصدر للشبيع الروحي .

كما يقول المرتل في المزمور " باسمك ارفع يدّى ، فتشبع نفسى كما من شحم ودسم " (مز ٢٦: ٥) .. هي غذاء للروح، وكما أن الجسد يتغذى بأنواع كثيرة من الأطعمة، كذلك الصلاة هي من الأغذية الأساسية للروح .

\* \* \*

إنن لابد أن تعرف ما هي الصلاة ، حتى تعرف كيف تصلى .

تعرف أن تصلى بحب ، وتصلى بفهم ، وبإيمان : بشعور بالوجود في حضرة الله ... وتكون صلاتك أيضاً بفرح ، فرح التمتع بالله في الصلاة ...

وإن صليت بعاطفة ، وانسكبت دموعك في الصلاة ، فلا تتشخل بـالدموع وتفرح بهـا أكثر من الله الذي تحدثه ، لأن الدموع ليست هي الهدف من الصلاة ...

وإن كانت الصلاة ناتجة عن محبتك لله الذي تتحدث إليه ، إذن احرص على هذه المحبة ، ولا ترتكب خطايا تبعدك عن الله ، وتفقدك الدالة في صلاتك ، ولا تجعل صلاتك مثل التي لا تصل إلى الله الذي قال للشعب الخاطئ "حين تبسطون أيديكم ، استر وجهى عنكم ، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع ، أيديكم ملآنة دماً " (أش١: ١٥) . إذن نقاوة القلب هي إحدى وسائل الصلاة ، التي نقترب بها إلى الله .

ننتقل إلى نقطة أخرى ، وهي الصوم .

المصسوم |

هل هو مجرد قهر الجسد ، وعدم إعطائه ما يشتهيه من طعام ، أم أن ضبط الجسد ، هو مجرد وسيلة لضبط النفس، وضبط الفكر ، وضبط الحدواس ؟ وضبط الإرادة عن كل خطأ. وهذا تسأل نفسك عن تعريف الصوم .

\* \* \*

هل الصوم هو مجرد صوم الجسد ، أم أيضاً صوم الفكر والسان وصوم النفس ؟

هل الصوم هو حالة جسد ممنتع عن الطعام ، أم حالة نفس زاهدة في الطعام ، كجزء من زهدها في المادة عموماً ؟ هل أنت في الصوم تمنتع عن طعام تشتهيه، أم وصلت إلى المستوى الذي لا تشتهي فيه طعاماً ؟ أهو تدريب للإرتفاع عن الشهوة المادية بصفة عامة؟ هنا نبتدئ أن نفهم ما هو الصوم .

\* \* \*

هل الصنوم إذن إسكات للجسد ، لكى تتكلم الروح ؟

أهو إخضاع للجمد ، لتأخذ الروح حريتها وفرصتها ؟

هل هو عدم إعطاء الجسد ما يشتهي ، لكي يرتقى بأن يشتهي ما تشتهيه الروح، ويسير في طريقها؟ افهم إذن ما هو الصوم .

\* \* \*

كثير من الناس يصومون ولا يستقيدون روحياً ، لأنهم لم يقهموا ما هو الصوم ، ولم يصوموه بطريقة روحية .

انت فى الصوم تقول: أنا يبارب لا أريد أن أشتهى شيئاً مادياً. ولكن لأن جسدى يحتاج بين الحين والحين أن يأكل ، لكى يظل حياً، ويشترك مع الروح فى عملها الإلهى.. لذلك أنا بين الحين والحين أعطيه ما يأكل ، ولكن لا يكون الأكل بالنسبة إليه هدفاً .. وإنما الهدف هو شركته مع الروح فى الإتحاد بك . لذلك أنا أعطى الجسد ما يحتاجه لا ما يشتهيه ....

فهل نحن نصوم بهذا الهدف وبهذا الأسلوب ؟

\* \* \*

## العطاء

ما هو العطاء ؟ هل هو صدقة من غنى لفقير .

هل تشعر أنك أنت الذي تعطى ؟ وأنك تعطى المحتاج من مالك؟! كلا يا أخبى ، ليس الأمر هكذا، ولن تستفيد من عطاء بهذا الشعور ...

فالمعظى هو الله ، وأنت مجرد وكيل على ماله .

فالمال هو مال الله . هو الذي أعطاك إياه ، لكي تعطى منه لهؤلاء . وأنت إن لم تعطِّ لهؤلاء حقهم ، يكون المال الذي احتجزته هو مال ظلم ، لأنك ظلمت مستحقيه ...

\* \* \*

بهذا المعنى ، إذا أعطيت لا تفتخر .

لأنك لم تعطِّ من مالك شيئاً ، وإنما من حقوق الله عليك ...

ولكنك ربما تقول " مجرد الرغبة في إعطاء الفقير هي فضيلة " هذا حق ، ولكن تذكر أن الله هو الذي وهبك هـذه الرغبة في أن تعطى وفي أن تطيع ، لأن الله – كما قال الرسول – " هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا لأجل المسرة " (في ٢: ١٣) .

الله هو الذي أعطاك المال ، وهو الذي أعطاك الرغبة في العطاء . فغيم الفخر إذن ؟!

\* \* \*

النقطة التالية في فهم العطاء هي:

من هم أولئك الذين تعطيهم ؟

أنت تعطى أولئك الذين سماهم السيد الرب أخوته فقال: "مهما فعلتموه بأحد أخوتى هؤلاء الأصاغر، فبي قد فعلتم " (مت٢٥: ٤٠). لذلك يسميهم الكثيرون " إخوة الرب " .. اعرف إذن جيداً أن هؤلاء ليسوا هم الشحاذون أو المتسولون أو الفقراء المعوزين، وإنما هم إخوة الرب .

إذن عاملهم على إعتبار أنهم إخوة الرب، بمحبة وإحترام.

عاملهم بلطف ، بغير إذلال . ولا تتكلم معهم بإنتهار ، أو من فوق . لا تتعال عليهم . ولا تشعرهم بأنك تعطيهم ، وإنما أنت مجرد موصل لعطاء الله لهم . وكن في عطائك كمن يعطى المسوح نفسه . لأنه قال عن الفقراء "كنت جوعاناً فأطعمتموني. كنت عطشاناً فسقيتموني . كنت عرياناً فكسوتموني " (مت٢٥، ٣٥) .

اعرف أيضاً أن العطاء هو شركة حب مع المحتاجين .

إذن ليكن عطاؤك بحب . حاول أن تعرف مقدار احتياج الفقير، لكى تسد حاجته ، ليس بطريقة جزئية ، بل بطريقة كاملة تحل إشكاله . وتجعله يخرج من عندك مستريحاً . فالعطاء ليس هو مجرد دفع صدقة ، مع ترك الفقير محتاجاً . وإن لم تستطع، فحاول أن تشرك معك الآخرين لسداد حاجة المحتاج .

وفى نطاق محبتك للمحتاجين : تذكر قول الكتاب " لا تمنع الخير عن أهله، حين يكون فى طاقة يدك أن تفعله. لا نقل لصماحبك اذهب وعُد فأعطيك غداً ، وموجود عندك " (لم٣: ٢٧، ٢٨) . وأنصت أيضاً إلى قول الكتاب " من يسد أذنيه عن صمراخ المسكين، يصرخ هو أيضاً ولا يستجاب" (لم٢١: ١٣) .

## الخدمة

نبدأ أولاً بتعريف الخدمة : ما هي ؟

الخدمة ليست مجرد نشاط في الكنيسة.

سواء كان هذا النشاط في مدارس الأحد، أو في الخدمة الإجتماعية، أو العمل الإداري أو المالي في الكنيسة . وليست هي مجرد تدريس أو وعظ أو تقديم معلومات .

¥ ¥ ¥

الخدمة هي روح تقيض من إنسان إلى آخر .

أو هي قدوة تقدم من شخص لآخر ، أو هي عبارة روحية تتنقل من خلال العمل الكنسي . المعلومات هي مجرد وسيلة ، ولكن الهدف الحقيقي هو خلاص النفس . كما قال القديس يعقوب الرسول " من رد خاطئاً عن ضلال طريقه، يخلس نفساً من الموت ، ويستر كثرة من الخطايا " (يعقوب ٥: ٢٠) . أو كما يقول القديس بطرس الرسول " ناتلين غاية إيمانكم : خلاص النفوس " (ابط ١: ٩) .

\* \* \*

إذن هدف الخدمة هو خلاص النفس ، وهو بناء الملكوت .

وكل وسائط الخدمة ، ينبغى أن تتجه نحو هذا الهدف .

وطبيعى أنك لا تستطيع أن تعمل في بناء الملكوت وحدك، بل بشركة صع الله . لأنه "إن لم يبن الرب البيت، فباطلاً تعب البناءون" (مز ١٢٦: ١) . وقد قال السيد الرب "

بدونی لا تقدرون أن تعملوا شيئاً " (يو ١٥: ٥) .

\* \* \*

إنن الخدمة هي شركة مع الله في العمل .

كما قال القديس بولس الرسول عن نفسه وزميله أبلوس " نحن عاملان مع الله " (اكو٣: ٩) . فكّر إنن : هل أنت تعمل مع الله ، أم تعمل وحدك ؟ وعليك أن تبدأ بان تعمل مع الله ، تُشرك الله معك، كما نقول للرب في الأوشية " اشترك في العمل مع عبيك، في كل عمل صالح " .

**\* \* \*** 

وإن كانت الخدمة هي عمل الله فيك ويك ومعك ، إذن لابد أن تبدأ بالإمتلاء من الله. لأن هذه هي الوسيلة التي توصلك إلى هدفك من الخدمة. وهكذا قال الرسول " امتلئوا بالروح " (أفه: ١٨) . امتلئوا، لكي تفيضوا على غيركم ...

هذه وسيلة أساسية ، ومنها نتبع وسيلة أخرى وهي :

\* \* \*

لكي تسعى لخلاص الناس ، ينبغي أن تحبهم .

تحب الناس ، فتريد لهم أن يحبوا الله ، كما أحببته أنت ، وأن ينوقوا ما أطبيب الرب كما نقته أنت . وبهذا الحب تعرفهم طريق الرب وتعرفهم إسمه . وليتك في ذلك تذكر قول السيد المسيح في حديثه مع الآب عن تلاميذه ، إذ قال " عرفتهم إسمك، وساعرفهم ، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به ، وأكون أنا فيهم " (يو ١٧: ٢٦) الخدمة إذن هي رسالة حب . هذا هو تعريفها .

\* \* \*

ومادام الله هو العامل في الخدمة ، إذن فالصلاة هي من أهم وسائل الخدمة .

ليست الخدمة هي مجرد تعبك وسعيك ووعظك وتعليمك، إنما لكي يأتي كل هذا بثمر، ينبغي أن تسكب نفسك أمام الله في الصلاة، لكي تعطى الكلمة النافعية ، كما قبال بولس الرسول " صلوا لأجلى لكي أعطى كلاماً عند إفتشاح فمسي، لأبشر جهاراً بسر الإنجيل" (أف7: ١٩) . إن كان القديس بولس يطلب هذا، فكم بالأولى نحن ؟!

عليك أيضاً أن تصلى ، لكى يعطى الله قوة للكلمة ، فتدخل إلى قلوب الناس، وتحدث تأثيرها، وتأتى بثمر. لا تسقط على أرض محجرة، ولا على شوك، ولا تخطفها الطيور (مت١٣). وإن كانت الخدمة لبناء الملكوت ، فلا تكن إذن لبناء الخادم .

فكثير من الخدام يهدفون إلى بناء أنفسهم ، وتدخل الذات في خدمتهم ، مثلما وبخ الرب الرعاة الذين يرعون أنفسهم (خر٣٤: ٨، ٩) . ولذلك في خدمتك ، رتل أيضاً المزمور "ليس لنا يارب ليس لنا، لكن لإسمك القدوس أعطر مجداً " (مز١١٥: ١) .

واسلك في خدمتك بإتضاع ، كخادم .

لأن كثيرين يخدمون ، وينسون أنهم خدام، وفي ذلك ما أجمل صبلاة القديس أوغسطينوس من أجل رعيته ، إذ يقول " أذكر يارب سادتي، عبيدك ... " .

الكـــلام

ما أكثر الذين يحبون الصمت ، ويرون أنه فضيلة ، ويحترسون من الكلام . فهـل كـل كلم خطية، وهل كل صمت فضيلة . هنا لابد أن ندرك تعريف الصمت وتعريف الكلام ، وعلاقتهما بالفضيلة ... قال القديس برصنوفيوس لما سنل عن هذا الأمر :

الصمت من أجل الله جيد ، والكلام من أجل الله جيد .

من أجلك يارب نصمت ، ومن أجلك نتكام . نصمت لكي نعطى أنفسنا فرصة للصلاة، والتأمل، وللبعد عن أخطاء الكلام . ولكننا نتكام حينما تكون كلمتنا: كلمة منفعة، أو كلمة تعزية، أو كلمة نصح أو تحذير، أو شهادة لك ولملكوتك. كما قال الحكيم " فم الصديق ينبوع حياة " (أم١٠: ١١) .

**\* \* \*** 

وحينما يكون الكلام فضيلة لازمة ، حيثنذ ندان على صمننا .

المهم أن يتمجد الله بكلامنا ، ويتمجد بصمتنا . ولنعرف أن الكلام ليس هو طاقة مختزنة فينا من الألفاظ، تريد أن تخرج منا إلى آذان الناس ، ولو بغير هدف، ولمو كانت طاقة مدمرة لسلام الأخرين وروحياتهم !!

فى هذه الحالة يكون صمتك أفضل، إلى أن يعطيك الرب كلمة تقولها ، كما قال المرتل فى المزمور الخمسين " افتح يارب شفتى، فيخبر فمى بتسبحتك " . والذين يتكلمون بهذا الأسلوب ، ينطبق عليهم قول الرب " لستم أنتم المتكلمين ، بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم" (مت ١٠: ٢٠) .

فهل الكلام عندك من هذا النوع ؟! وهل الصمت عندك للصبلاة والتأمل ؟ أم أنت تصمت ، وفي نفس الوقت تفكر أفكاراً خاطئة !! كذلك إن تكلمت عن الحق ، تكلم بأسلوب حقائى ...

المعرفة

ما هي المعرفة ؟ وما تعريفها الصحيح ؟ ليست هي مجرد معلومات .

إنما المعرفة الحقة ، هي المعرفة التي تبنيك ، وتبنى غيرك عن طريقك .

إن كان الأمر هكذا فتكون الوسيلة هي أن تدقق فيما ينبغي لك أن تعرفه . و لا تفعل مثل الإنسان الأول الذي أكل من شجرة المعرفة، فصمار جماهلاً ، إذ بدأ يعرف الشر أيضاً، هذا الذي قال عنه الحكيم :

" الذي يزيد علماً يزيد حزناً " (جا ۱: ۱۸) . يقصد معرفة أسور قد تعقد العقل ، أو تجلب الشك ، أو تكشف طريق الخطية، أو تسبب لوناً من الكبرياء ، كما قال الرسول "العلم ينفخ" (اكو ٨: ١).

**\* \* \*** 

المعرفة الزوحية ، هي معرفة الله ، ومعرفة طرقه .

كما قال السيد الرب في تأملاته مع الله الآب " هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته" (يو ١٧: ١٣) . كذلك يقول المرتل في المزمور " عرفني يارب طرقك، فهمني سبلك " .

\* \* \*

هناك معارف أخرى مفيدة جداً.

وهى أن تعرف نفسك ، وتعرف ضعفك ، فتتضع، وتعرف حروبك فتجاهد لتنتصر ... وتعرف حيل الشياطين فتبعد عنها . وتعرف الحق ، والمحق يحررك ...



## حياتك فنى الفضيلة تقاس بنوع اهتمامكك

" قال السيد المسيح لمرثا : أنت تهتمين وتضطربين لأمور كثيرة ، ولكن الحاجـة إلـى واحد " (او ١٠: ٤١) .

أما مريع فقد اختارت النصيب الصالح ، واهتمت به ...

وأنت يا أخى بماذا تهتم ؟ ما هي الأولوبات في حياتك ؟ حسب أولوباتك ، يكون حماسك ، ويكون عملك وتكون إرادتك ...

إن الناس يختلفون في إهتمامهم ، كما اختلفت مريم ومرثا . كان إهتمام مرثا أن تهتم بالمسيح في ضيافته : بينما إهتمت مريم بمحبته ، والجلوس عند قدميه والإستماع إليه : وصارت إحداهما مثالاً للخدمة ، والأخرى مثالاً للتأمل .

وقليلون - مثل القديس بولس – من جمعوا بين الأمرين الرعـاة إهتمـوا بالخدمـة ، والرهبان بحياة التأمل .

وحسب إهتمام كل واحد ، هكذا كانت حياته ...

\* \* \*

وأنت مثلاً حينما تستيقظ كل يوم ، بماذا يكون إهتمامك ؟

هل تهتم بحياتك اليومية ، تغسل وجهك ، تفطر ، تعد ملابسك ، تستعد للذهاب إلى عملك ؟ أم اهتمامك الأول كيف تبدأ اليوم مع الرب ، بالصلاة والقراءة والتأمل ... حسب إهتمامك سيكون تصرفك ...

البعض يعتذر أحياناً ويقول : لم يكن لدى وقت للصملاة ... ! وأنا دائماً أرفض هذا العذر ، ولا أعتبره السبب الحقيقى ، وأقول :

لو وضعت الصلاة والتأمل في قمة إهتمامك ، لأمكنك أن تجد لهما وقتاً ...

\* \* \*

نفس الوضع نقوله بالنسبة إلى الصلاة في مجال الخدمة ، وفي حياة كثير من الخدام.. إنهم يهتمون بتحضير الدرس ، أكثر من إهتمامهم بتحضير أنفسهم روحياً ... يهتمور بمواعيد الخدمة ، وإجتماعاتها ، وبالصور والهدايا ، والمكتبة والنادى ، وبالإفتقاد وبالإفتقاد وبالإفتقات وبالإنشطة ... ونادراً ما يهتمون على نفس القياس بصلواتهم !! فلا نجد إجتماعات الصلاة، مثل إجتماعات الشبان أو الشابات .

### النشاط يأخذ الإهتمام الأول ، وليس الصلاة .

**\* \* \*** 

ولو دخلنا في التفاصيل ، لوجدنا أيضاً أن العمل الروحي لا يأخذ الإهتمام الأول ... فالنادي مثلاً : قد نهتم بمكانه ، وترتببه ، وما توجد فيه من ألعاب ومن أنشطة رياضية وتعمليات . وقد نهتم بتنظيم الكارنيهات والمواعيد ، والمسابقات ، وفرق التمثيمل والكورال... وفي كل ذلك قد لا يوجد الإشراف الروحي الكامل . ونجد النوادي في ضوضاتها وفي أخطانها ، لا تعطى الصورة الروحية المرجوة ، وربما لا تختلف عن النوادي العادية ، لعدم وجود المشرف الروحي ...

الماذا ؟ الجواب صريح ... لأننا لم نضع ذلك في قمة إهتمامنا .

\* \* \*

وفي الخدمة الإجتماعية ، قد نجد نفس الظاهرة .

إهتمامنا الأول أو الوحيد هو العناية بالفقراء مادياً ، سواء في المساعدات المالية ، أو مشاكل النعطل أو المرض أو الإسكان ... وما إلى ذلك . ويندر أن يعطى إهتمام حقيقى بروحيات هؤلاء المحتاجين ... وإن عقد لهم إجتماع روحي ، قد يكون شكلياً ... لا إهتمام فيه بربط هؤلاء الناس بالله ، وبالإطمئنان على حياتهم الروحية ، وعلى نتاولهم وإعترافاتهم وتوبتهم ...

**\* \* \*** 

نفس الوضع ربما نجده أيضاً في إنفاقات ومشروعات بعض الكنائس.

غالبية المال قد تنفقه على البناء والتعمير ، أو على تجميل الكنيسة وتزيينها بالديكور ، وبالأيقونات وبالنجف الغالى ... ولا يعطى مجلس الكنيسة ولا كهنتها نفس الإهتمام لخدمة الفقراء والحالات المحتاجة من أجل الأحياء المجاورة المحتاجة إلى رعاية روحية ، ولا حتى الإهتمام بالخدمة الروحية في نفس الكنيسة ... للأسف كل الإهتمام مركز في البناء والديكور ...

نفس الوضع في عناية الأسرة بالطفل.

يقول الأب والأم إن إهتمامهما الأول هو تربية أطفالهما ورعاية مستقبلهم . وحسناً يقولون . ولكن أى نوع من التربية يهتمون به ؟ إنهم يهتمون بصحة أولادهم ، وأكلهم وشربهم ولبسهم ، وأيضاً بتعليمهم وإعدادهم لوظيفة لاتقة . ثم بعد ذلك بتزويجهم ... ويقول الأب بعد ذلك ، وتقول الأم كذلك : " أشكرك يارب ، إنى أديت رسالتى نحو أبنائي. الآن ضميرى استراح من جهتهم .

**\* \* \*** 

ومع ذلك لا يضعون إهتمامهم الأول بتربيتهم الروحية وبمصيرهم الأبدى !!

لا يعطونهم الغذاء الروحى اليومى ، مثلما يعطونهم غذاءهم الجسدى . وإن سالتهم عن واجبهم فى ذلك ، ربما يجيبون " إننا أرسلناهم إلى مدارس الأحد " ..! دون متابعة لما أخذوه أو حفظوه من دروس ، ودون إضافة شئ خلال الأسبوع . كأن الأب غير مسئول عن معلومات إبنه الدينية ، وعن تربيته روحياً !! وكأن الأم غير مسئولة ، وهى التى استلمت إبنها من المعمودية كإشبينة له تتعهده بالعناية الروحية ، وبالتعليم الدينى ، وبالتدريب على الفضائل ....

ويبقى السؤال قائماً وهاماً في كل ما قلناه :

ما هو إهتمامنا الأول ؟ إهتمامنا العميق الحقيقى ؟

\* \* \*

إنسان آخر في الخدمة ، يهتم كيف تمتلئ الكنيسة بالناس هذا هو كل هدف ، ولا يهتم بأن يصل هؤلاء الناس إلى الله . وريما يلجأ إلى وسائل عالمية !!

مثلما تلجأ بعض الطوائف إلى منح المغونات المالية والإجتماعية لجذب بعض المحتاجين إليهم ، ويخرجونهم بذلك من كنائسهم !! الإهتمام كله ليس في الملكوت ، إنما في أن يزيد عددهم ولو على حساب كنائس أخرى .

\* \* \*

كثيرون يهتمون بأنفسهم إهتماماً جسدياً .

إما من جهة الأكل والشرب والملبس ، وإما من جهة شهوات الجسد ... بينما يقول الرب " لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ، ولا لأجسادكم بما تلبسون .. فإن هذه كلها تطلبها الأمم .. " (مت: ٢٥، ٣٢) .

أما عن وضع الإنسان همه كله فى شهوات جسده ، فيقول الرسول " إهتمام الجسد هـ موت ، ولكن إهتمام الروح هو حياة وسلام . لأن إهتمام الجسد هـ عداوة للـه .. فالذين هم فى الجسد ، لا يستطيعون أن يرضوا الله " (رو ٨: 7- ٨) .

ويستمر الرسول ، إلى أن يقول :

" إن عشتم حسب الجسد ، فستموتون " .

" ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد ، فستحيون " (رو ٨: ١٣) . ففي أي شيئ نضع متعتنا ، وبالتالي إهتمامنا ؟ كل شهوات الجسد الحسية تمتع بها سليمان ، في مغالاة بالمين أن قال " ومهما الشتهته عيناي ، لم أمنعه عنهما " (جا٢: ١٠) . وماذا كانت المتهجة ؟ ... رأى أن الكل باطل وقبض الريح (جا٢: ١١) .

\* \* \*

والبعض يهتم بالراحة النفسية ، له ولغيره .

رر چتی لو لم تکن علی آساس روحی ...

الأم مثلاً قد تضبع في إهتمامها الأول ، أن تكسب محبة إينها ، وأن تريحه لكي يريحها، ولو كان على حساب روحياته ...! فتدلله ، وتعطيه كل ما يطلب ، وتعطى على أخطائه ، ولا توبخه على خطأ خشية أن تفقد محبته !! وينشأ الولد مدلملاً ويفسد ... لأن المه أم تتضم في إهتمامها أن تقوده في الطريق السليم ، حتى لو غضب حيناً ، حتى لو وقفت ضد إرادته الخاطئة ، ثم تقنعه وتصلحه وتصالحه . إنها إن إهتمت براحة نفسيته ، وأبين بروحياته ، ستفقده أبديته ... بل حتى حياته الإجتماعية . لأنه سيخرج إلى المجتمع فلا يجد نفس التدليل الذي اعتاده في البيت ، فيتعب من المجتمع ، أو ينعزل عنه . وتكون فتربية المنزلية قد أضرت به نفسياً أيضاً ، ولو بعد حين .

\* \* \*

كذلك قد نهتم بحالة المريض النفسية ، وليس بمصيره الأبدى .

وبألوان كثيرة من الكذب والخداع ، نخفى عنه حقيقة مرضه ، ولا نلمح بخطورة المرض ولو من بعيد ، خوفاً على نفسيته ومعنوياته التى نضعها في قمة إهتمامنا .. إلى أن يفاجئه الموت ، ويموت بدون إستعداد ، ويهلك ...

المفروض في الأمراض المينوس منها ، أن نعد المريض لأبديته ، بحكمة ... لست أنصح أن نكاشفه بحقيقة مرضه إن كان لا يحتمل ... وإنما نضع في عمق

إهتمامنا أن نعده روحياً ، حتى إن حدثت معجزة وشفى ... بكل حكمة نقوده إلى الحياة مع الله ، وليس بسبب الخوف من الموبت ... إنما بأسلوب إيجابي مؤثر ، وبكل وسائط النعمة المتاحة .

\* \* \*

كذلك هناك سؤال أساسى ، نعرضه في موضوع الإهتمام :

هل أنت تركز كل إهتمامك بنفسك ؟

أم تهتم بغيرك ، ولو فضلته على نفسك ؟

ما هو إهتمامك الأول ؟ أهـو ذاتـك ؟ أم أنـت تضرج مـن دائـرة الـذات ، لتهتـم بالآخرين... إهتماماً من عمق قلبك ، تصل فيه إلى الخدمة والعطاء والبذل ، إلى حد بـذل النفس أبضاً...

هل تهتم براحتك أم براحة غيرك ؟

وهل في إهتمامك براحتك ، لا مانع لديك أحياناً أن تبنى راحتك على تعب الآخرين... كالأسرة التي تطلب من عائلها طلبات فوق إحتماله ، ترهقه وتحرجه وتربكه ، ولا تبالى..!

إن الروحيين والمصالحين جعلوا إهتمامهم الأول يتركز في المجتمع الذي يعيشون به .

الإهتمام بالأسرة ، بالمعارف والأصدقاء ، بالمجتمع ، بالكنيسة ، بالوطن كله . وبالعالم البشرى كله والمساهمات في راحته وفي تخفيف أتعابه . وهكذا ظهرت هيئات وجمعيات هدفها إنقاذ الأخرين أو إعانتهم ، من كل ناحية ... مثل الهيئات العالمية للصحة، ولتربية الأطفال ، والإنقاذ العالم من الجوع والكوارث والمشكلات الإجتماعية ... كذلك العينات الذ تعمل على حادة الأشراع المتعالم ا

كذلك الهيئات التي تعمل على طبع الإنجيـل ونشره ، والنـي تعمل علـي نشر الكلمـة ... والهيئات التي تجاهد للمحافظة على (حقوق الإنسان) ...

\* \* \*

السيد المسيح كان كل إهتمامه بالآخرين .

كمان " يجول يصنع خيراً " (أع١٠: ٣٨) " ويكرز ببشارة الملكوت ، ويشفى كمل مرض وضعف في الشعب " (مت٤: ٣٣) . يتحنن على الكل ، ويشبع كل حي من رضماه

... يبشر المساكين ، يعصب منكسرى القلوب ، ينادى للمسبيين بـالعتق ، وللمأسـورين بالإطلاق " (أش ٦١: ١) ...

وفي نفس الوقت لم يهتم بذاته ، ولم يكن لمه أين يسند رأسه (لو ٩: ٥٨) .

لم يهتم المسيح بكرامته لما أغلقت إحدى قرى السامرة أبوابها فى وجهه ، ووبخ تلمينيه اللذين طلبا أن تنزل نار من السماء لتهلكها . وقال لهما "لسنما تعلمان من أى روح أنتما . لأن إبن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس ، بل ليخلص " (لو 9: ٥١: ٥٠) . وعلى الصليب كان كل إهتمامه بخلاص البشر، وبالمغفرة حتى لصالبيه، وبالفردوس للص اليمين . كما اهتم بأمه القديسة العذراء ، وبتلميذه القديس يوحنا .

ا الحياناً يكون إهتمام الإنسان ، أن يصل إلى غرض ما :

وربما لا يكون غرضاً روحياً ، وإنما هو لإنبات الذات ووجودها ، أو (لارتفاعها) بطريقة ما ...

وفي سبيل هذا الوصول ، لا يهتم بالوسيلة ماذا تكون : روحية أو غير روحية ... لا يهمه أن تكون حيلاً بشرية أو عالمية ، أو طرقاً خاطئة ... تركيز الإهتمام كله في الوصول إلى الغرض ، حتى لو ضيع هذا الإنسان نفسه ... مثلما فعل أخاب الملك في الحصول على حقل نابوت اليزرعيلي ، وما فعلته الملكة إيزابل في سبيل أن يصل زوجها إلى غرضه ، ولمو بالجريمة ، والإتهام الباطل لنابوت ، وشهود الزور ... حتى نال كلاهما عقوبة من الله تتاسب ذنوبهما (امل ٢١) .

وبالمثل ما فعلته رفقة لكي ينال اينها بركة أبيه . ومع أن الغمرض هذا كـان روحيـاً ، إلا أن التركيز عليه أفقدها الوسيلة الصالحة . فاستخدما إسلوب الخداع (تك٢٧) .

وبالمثل قد يهتم خادم آخر أن يملأ عقول سامعيه بالمعلومات ، دون أن يضع إهتمامــه في حياتهم الروحية كيف ينمو .. كل إهتمامه في المعلومات لا في الروحيات ...!

أو أب كل إهتمامه أن يلقن أولاده كلاماً من الكتباب يحفظونه . ولا يهتم بالتداريب الروحية التى تعمق صلتهم بالله . والكتاب يقول " افعلوا هذه ، ولا تتركوا تلك " (مت٣٣: ٢٣) .

وأجلنا بعد كل هذا ، نسأل بأى شئ يجب أن نهتم ؟ إن ربنا يسوع المسيح يقول في العظة على الجبل : اطلبوا أولاً ملكوت الله ويره (مت ٢ ٣٣) .

# ثلاثة مستوبات للفضائل والطموحات

هناك ثلاثة مستويات يسلك فيها غالبية البشر من جهة الفضيلة أو الطموحات. وهي المستوى الفردى ، والمستوى الإجتماعي ، والمستوى الروحي .

قد يختار البعض مستوى واحداً منها ، وقد يجمع البعض بين مستويين ، والقليل من يحسن السلوك في المستويات الثلاثة ، والبعض قد يكون سلوكه في هذه المستويات أو بعضها بحكمة ، والبعض قد ينحرف ، وسنحاول أن نشرح هذه المستويات ...

# المستوى الفردى :

فيه يحاول الإنسان أن يبنى ذاته فى فضائل معينة ، أو فى طموحات أو صفات فاضلة، ترفع مستواه من الناحية الفردية .

## كأن يهتم بعقله وذكانه وفهمه .

وينمى مواهبه فى ذلك ، أو يعمل على إكتساب مواهب أخرى . وربما يدخل فى تدريبات عقلية لتنمية الذاكرة ، أو الفهم ، أو الإستنتاج ، أو سرعة البديهة ، أو حل مشكلات عقلية أو الغاز لتنمية الذكاء ، أو قوة الملاحظة . فيصير شخصاً لماحاً ، يدرك بسرعة ما لا يدركه غيره ، وينظر إلى الأمر الواحد من عدة زوايا، ويعمل حسابات وتوقعات لكل ردود الفعل لأى عمل يقوم به . وبهذا يكتسب فراسة فى أمور متعددة ...

### \* \* \*

## وقد يهتم الإنسان بثقافته ومعرفته .

فيضيف إلى عقله وذكائه كثيراً من المعلومات والمعارف ، في كثير من العلوم والفنون، ويصبح واسع الإطلاع ، له دراية بكثير من الأمور ، سواء من الناحية النظرية، أو الناحية العملية والخبرة .

## وقد يهتم أيضاً بأن تكون له نفسية سوية .

نفسية بعيدة عن الخوف والقلق والإضطراب والتردد والشك ، وما إلى ذلك من الأمراض النفسية . وإن كان فيه شئ من هذا كله ، يحاول أن يحلله ويعرف أسبابه ، ويعلجه حتى لا يقع فيه . بل يصل إلى الصفاء النفسى . وطبعاً في كل ذلك بمارس الحكمة التي نقول " اعرف نفسك " .

\* \* \*

### وقد يهتم البعض برفاهية هذه النفس ومتعتها .

ويحيط نفسه بكل ما يمكنه من أسباب التسلية والمتعة ، ويحرص أن تكون بريئة، بحيث يقضى وقته فيما يلذه نفسياً من مصادر الترفيه ، من قراءة وألعاب وموسيقى، وسائر أنواع الفنون التي بمارسها أو يشاهدها ، والبعض يجد متعة في أنواع من الرياضة يتدرب عليها شخصياً ، وقد ينبغ فيها ، أو قد يعجب بأبطالها ، ويجد متعته في مجرد الفرجة أو تتبع أخبارها .

\* \* \*

### وقد يهتم البعض بقوة جسده أو صحته .

ويرى أن العقل السليم في الجسم السليم ، وأن صحة الجسد تساعد على رفاهية الحياة والبعد عن المرض والألم . وهذا النوع قد يضع لنفسه نظاماً ثابتاً في الراحة ، لا يتعداه مهماً كانت الأسباب ، أو نظاماً في الرياضة يقوم به يومياً ، أو نظاماً في التغذية يضبط نفسه فيه إلى أبعد الحدود، وكذلك يتبع نظاماً في الصحة وفي تقوية جسده .

إن كان رجلاً ، يهمه قوة جسده وصحته . وإن كانت إمرأة ، يهمها جمال الجسد ورُشاقته . وكل من الإنتين يبذل وقتاً من أجل الجسد والإهتمام به .

\* <del>\*</del> \*

## وغالبية الناس - من الناحية الفردية - يهمهم النجاح في الحياة .

سواء الطالب في دراسته ، أو الموظف في عمله ، أو رجل الأعمال في مشروعاته ، وبالمثل العالم والمفكر . كذلك رب الأسرة يهمه أن يكون ناجحاً في حياته العائلية . وصاحب كل معدولية يهمه النجاح في مسئوليته .

ولكن يختلف الناس في مستوى النجاح الذي يسعون إليه : هل هو نجاح عادي ، أو

متفوق ، أو هو نجاح عبقرى له رقم قياسى . كما يختلف الناس أيضاً في طريقة الوصول إلى هذا النجاح .

البعض قد يقيس نجاحه بالمركز الذي يصل إليه في حياته العملية . والبعض الآخر يقيس نجاحه بمدى إتقانه للعمل الذي يعمله ، مجرداً من عنصر المكافأة عليه ...

كل هذا وما يشبهه يدخل في المستوى الفردى .

# المستوى الإجتماعي :

الفضائل التي يمارسها الإنسان على المستوى الإجتماعي ، هي الفضائل التي تُمارس وسط الناس أو في العلاقات مع الناس . ولها أمثلة كثيرة منها :

١ - فضيلة الإحتمال وعدم الغضب أو النرفزة .

سواء الغضب داخل نفسه من تصرفات تحدث له من آخرين ، أعنى الغضب المكبوت، أو غضب ثائر لا يستطيع ضبطه ، ويكون له أثره في علاقاته مع غيره ، مع ما يصاحب هذا الغضب من أخطاء ومن قرارات لها خطورتها .

\* \* \*

فالإنسان الفاضل على المستوى الإجتماعي يضبط نفسه وقت الغضب .

ويحرص على ألا تصدر منه إهانة لغيره أثناء غضبه ، ولا جرح لشعوره . لا بكلمة شنيمة ولا بكلمة تهديد . كما يحرص ألا يعلى صوته ، ولا يفقد أعصابه . إنما يكون منزناً مالكاً لنفسه ، لا تزعزعه إساءة غيره ولا تهبط بمستواه . كذلك في غضبه لا يستخدم العنف الجسماني ، كالذي يدخل في عراك يستعمل فيه الضرب واللكم أو ما هو أسوأ من ذلك .

فإن هذا كله يهبط بمستواه الإجتماعى . وبعض الناس – حتى من غير المندينين – يحترسون جداً ، فلا يهبطون إلى هذا المستوى من النرفزة ، حرصاً على كرامتهم الإجتماعية وسمعتهم وسط الناس .

**\* \* \*** 

٢ - البعد عن الغضب فضيلة سلبية ، تقابلها إيجابياً البشاشة والوداعة .
 فالإنسان الفاضل إجتماعياً يكون بشوشاً ، له ملامح مريحة تجعل الآخرين يحبونه .

ويتصف بالوداعة وطيبة القلب ، وسعة الصدر في التعامل مع الآخرين ، ولا يسمح بأن تكثر الأمور بينه وبين غيره ، وما أسهل أن يرد على إساءة الغير بفكاهة تجعله يعتمه ويتصرف روح التوتر ، وهكذا ينطبق عليه الوصف العامى بأنه (إنسان بحبوح) ، عمره ند تحميل ند

من وحكس ذلك كله - من الناحية الإجتماعية - الإنسان النكدى .

مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ يَحْسَر النَّاسَ ، ويبعد الآخرون عن عشرته خوفاً من أن يفقدوا المُحْرَّقُ اللَّهُ اللَّهُ والحزن ، والمُحْرِّقُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّلَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُلْمُ

🗼 🛧 🖈

المُنتُّالُ فَي القضائلُ الإجتماعية أيضاً التعاون وحسن التعامل وخدمة الغير ...

شَدَّ فَهُو لا يَعِيشِ لنفسه فقط ، إنما يكون خدوماً ، يساهم مع الآخرين في أمورهم ، ويتخاون معهم ، ولا يدخل في مشاكل مع أحد ، ويتحاشى كل ما يضر بالغير ، بل يجدون فيه حسن التعامل ، فيطمئنون إليه ويحبونه ، ويتبادلون معه نفس الروح والأسلوب . ويرتبط بالصداقة مع كثيرين .

\* \* \*

مُمَلِيًّ فِينَ الْقَضَائِلُ الإجتماعية ما يتعلق باللسان والكلام.

أعملها فضائل اللسان لا تكون إطلاقاً على المستوى الفردى ، لأن الكلام يكون مع الأخرين ، والكلام له خطورته كما قال الرب " بكلامك تتبرر، وبكلامك تدان " (مت١٢: ٣٧) . فإنسان بكلامه يدخل نفسه في مشاكل ، وتكرهه الناس أو تتحاشاه ، وإنسان آخر له الكلمة الحلوة التي تجذب الناس إليه . فهو اللسان النقى ، الذي لا يجرح ولا يحرج ...

راءً ومن فضائل اللسان : الصدق .

فالإنسان الصادق هو موضع ثقة الناس ، يطمئنون إلى صحة كلامه وشهادته ، وإلى صحة ما ينقله من أخبار ، وبخاصة إذا كان يتصف بالدقة التامة وبعدم المبالغة ، أما

الكذوب فيفقد ثقة الأخرين ، وبخاصة إذا إنكشف ، فصار يغطى كل كذبة يقولها بكذبة أخرى . والكاذب يفقد إحترام الآخرين ، مهما كان مركزه . بينما الإنسان الصادق يحترم الناس شخصيته ، كما يحترمون كلمته .

\* \* \*

ومن فضائل اللسان أيضاً عفة الكلام .

فهناك ألفاظ لا يستطيع الإنسان العفيف أن ينطق بها ، إن كانت خارجة عن حدود الأدب أو الذوق ، أو تخدش مسامع الآخرين .

ولذلك فالإنسان الفاضل إجتماعياً يكون مهذباً في ألفاظه ، ينتقيها إنتقاء .. حتى إن تحدث عن شئ ردئ ، ينتقى اللفظ الهادئ غير المكشوف غير الجارح . ومن أميِّلية ذلك قول السيد المسيح للمرأة السامرية "كان لك خمسة أزواج . والذي لك الآن ، ليس هو زوجك " (يو ٤: ١٨) . وكلمة الرب هذا لها عمقها الإجتماعي ، وعمقها الروحي أيضاً ... وعفة اللسان أيضاً ، تبعد عن الألفاظ الجنسية ، وعن الفكاهات الرديئة ، وعن الشتيمة والسباب ، وعن التشهير ومسك سيرة الأخرين ، وتبعد عن الفاظ المجون ، وعن تتاول الأخرين بالتهكم والحط من قيمتهم ...

كل هذه يبعد عنها الإنسان الإجتماعي الفاضل ، حتى لو لم يكن متديناً .

\* \* \*

والإجتماعي الفاضل تكون للساته أيضاً إيجابيات .

فالذى يستمع إليه ، يستفيد من علمه ومعرفته ، بل ومن إسلوب كلامه أيضاً . وهو لا يضيع وقت غيره فى ثرثرة ، ولا يتحدث فى أمور ليست من تخصصه ، بل يقول الكلمة المنزنة ، الكلمة الموثوق بها التى لها مراجعها ، والكلمة التى تضيف إلى سامعه نفعاً يحتاج إليه ، ربما وصل إليه المتكلم بعد دراسة وفحص وتحقق ...

**\* \* \*** 

ومن القضائل الإجتماعية أيضاً: العطاء، والشفقة، والإخلاص.

كما لو كان هذا الإنسان الإجتماعى كل من يقابله يأخذ منه شيئاً .. إن لم يكن نفعاً مادياً ، فعلى الأقل يدرك أنه يشعر به وباحتياجاته ، ويحس ظروفه ويتعاطف معه فى إشفاق . ويعامله بكل إخلاص .

ونحن نرى أن المؤسسات الإجتماعية هدفها هـ و الإشـ فاق علـي النـاس ، وســداد

لِجِتْيَاجَاتُهُم ، ووسيلتُها العطاء باستمرار ، في غير إحراج ، وفي غير بخل وتقتير ...

\* \* \*

٢ - كذلك فالإنسان الإجتماعي الناجح هو إنسان عادل منصف .

بعطى كل ذى حق حقه ، لا يظلم أحداً ، ولا ينحاز إلى أحد ضد أحد . بل يكون منصفاً فى كل أحكامه ومعاملاته . ويأخذ حق الأخرين حتى من نفسه . ولا يمكن أن يرتفع على حساب غيره ، أو يرتاح على تعب غيره . وهو مستعد أن يعتذر لأى إنسان لم حق عليه ، وينصفه ويعطيه حقه . بهذا يكون محترماً ومحبوباً ...

ما أكثر الفضائل الإجتماعية التي ترتبط بالتعامل . ولكن هناك صفة ترتبط بالشخص الإجتماعي نفسه وهي:

\* \* \*

٧ - الإنسان الإجتماعي الناجح ، يتصف بالنشاط والحيوية .

فلا يكون أبداً خاملاً في المجتمع الذي يعيش فيه . إنه هو شعلة من نشاط ، أينما حلّ هملاً المكان حركة وبركة . وكل مسئولية يقوم بها ، يظهر فيها إنجازه وإنتاجه . ويشعر الكل أنه دائماً يعمل ، لا يكمل و لا يبحث عن راحته بقدر ما يبحث عن نجاح العمل . وهكذا يعجب الناس بحيويته ، فيصبح موضع نقة في كل ما يتولاه من مسئوليات ، ويرشحونه لمسئوليات أكبر .

\* \* \*

تُنْتَقُلُ بَعد هذا إلى المستوى الروحى :

# المستوى الروحى :

وهو يختص بالقلب ونقاوته . وبالروح ومدى علاقتها بالله .

غير أن البعض قد يهتم في حياته الروحية بعلاقات خارجية مع الله في الصلاة والصوم، وقراءة الكتاب المقدس، وحضور الكنيسة وممارسة أسرارها، مع بقاء القلب بغيداً لا صلة له بالله، ولا مشاعر حب، ولا حتى مشاعر خشوع، بل ينطبق عليهم قول الرب:

" هذا الشعب يكرمنى بشفتيه . أما قلبه فمبتعد عنى بعيداً " (أش٢٩: ١٣) (مت١٥: ٨) .

هذا الوضع رفضه الرب في العهد القديم أيام أشعياء النبي (أش ١: ١١- ١٦) . وأيضاً هذه المظاهر الزائفة رفضها السيد المسيح من الكتبة والفريسيين المراثين ، الذين " لطة يطيلون صلواتهم " (مت ٢٣: ١٤) . وقال عنهم إنهم " مثل قبور مبيضة: تظهر من الخارج جميلة، وهي من الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة " (مت ٢٣: ٢٧) .

#### \* \* \*

وهذا النوع الذي يهتم بالمظاهر ، ربما يركز إهتمامه في الخير الخارجي ، إما لمجرد أن يكون قدوة لغيره ، أو لينال مديحاً من غيره ، أو لكي يبعد عن نقد الناس ، ولا يكون عثرة لهم ... بينما محبة الخير ليست في قلبه !! مثل الذي يقدم إحساناً لفقير ، ومحبة الفقير ليست في قلبه ولا أيضاً محبة الإحسان ... أو مثل الذي يصوم في شكلية الصوم دون روحانيته ، وتظهر محبة الطعام أثناء صومه – بأنواع وطرق شتى ...

هذه المظاهر التي تلفذ شكلاً روحياً ، ليست هي المستوى الروحي الذي نعنيه ...!

### \* \* \*

إنما المستوى الروحى يتركز في محية الله ، ومحية الخير ، ومحية الناس محية عملية .

هذا هو المستوى الذى يصلى فيه الإنسان فى حب لله، وفى خشوع قدامه، وبكل حرارة ع وبكل إيمان . كما يقول المرتل فى المزمور " محبوب هو إسمك يارب، فهو طول النهار تلاوتى " (مز ١١٩) . ويقول له أيضاً "كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه ، كذلك اشتاقت نفسى إليك يا الله " (مز ٤٢: ١) . " عطشت نفسى إليك " (مز ٦٣: ١) .

وهو حينما يصوم ، يكون ذلك زهداً في الطعام ، وليس مجرد إمنتاع عنه . فتصوم نفسه كما يصوم جسده ، ويرتفع عن مستوى المادة لكي تسبح روحه في الإلهيات والسماويات .

### **\*·**\*·\*

وهذا المستوى الروحى تكون العبادة فيه مجرد ثمرة لملإيمان الذى فى القلب . ولا يكتفى الإنسان فى هذا المستوى بالعبادة ، بل تكون له ثمار الروح أيضاً " (غله: ٢٧) .

نقول نلك لأن البعض يظن أن الروحيات هي مجرد الصـلاة والصـوم والكنيســة .

وينسى ما قاله الرسول " ثمر الروح : محبة فدرح سلام ، طون أساة ، لطف ، صوبة المحان ، وينسى ما قاله الرسول " ثمر الروح : محبة فدرح سلام ، طون أنساة ، لطف ، صوبة المحان ، وداعة ، تعفف " (غله: ٢٠) ... هذه الثمار هي تعبير عن الإيسان الحي . لأنه كما يقول السيد الرب " من ثمار هم تعرفونهم " (مت ٢٠ : ٢٠) لأن كل شجرة جيدة لابد تصنع ثمراً جيداً .

\* \* \*

والمستوى الروحى هو حياة القداسة التي تنمو حتى تصل إلى حياة الكمال . ولا تقتصر محبتها لله على ذاتها ، بل تنشر محبته أيضاً وسط الآخرين .

وإذا وصل الإنسان إلى المستوى الروحى ، يأخذ عنده المستوى الفردى والمستوى الاجتماعي معنى أعمق ... فيصبح المستوى الفردى عنده من أجل ملكوت الله . ويصل به الإهتمام بالذات إلى بذل هذه الذات . ويضع أمامه قـول السيد الرب " من وجد نفسه يضيعها . ومن أضاع ذاته من أجلى يجدها " (مت١٠: ٣٩) .

\* \* \*

والمستوى الروحي أيضاً يعطى المستوى الإجتماعي طابعاً روحياً .

يكون الشخص الروحى فى المجتمع ، إنساناً خدوماً عن حب ، يتعاون مع الكل ولكن فى كل ما هو خير وبر . ويعطى كل من يقابله حباً روحياً ، وأمثولة طيبة ، ومعونة بكل كرم بل وبكل بذل ، وفى الخفاء أيضاً . ويكون محترماً من الكل لنقاوة قلبه وعفة لسانه ، ليس لطلب مديح من الناس وإنما لأن " الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يضرج الصالحات " (مت١٢: ٣٥) .

\* \* \*

المستوى الروحي هو المستوى العالى الذي يمهد له المستوى الفردى والمستوى الإجتماعي . فيعلو فوقها دون أن يلغيها ، بل يمنحها مسحة من روحانيته .



# السروحانية

# والمقارينة بالمستوى النفسانى والمستوى الجسداني

الروحانية هي أولاً سلوك بالروح .

وقد ورد الكثير عن هذا الأمر في رسالة بولس الرسول إلى رومية إذ قال " لا شئ من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع ، السالكين ليس حسب الجسد، بل حسب الروح " (رو ٨: ١). وقال أيضاً " فإن الذين هم حسب الجسد ، فيما للجسد يهتمون . ولكن الذين حسب الروح ، فيما للروح (بهتمون) . لأن إهتمام الجسد هو موت. ولكن إهتمام الروح هو حياة وسلام . لأن إهتمام الجسد هو عداوة لله ".. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله .

### \* \* \*

إنن الروحانية هنا هي إرتفاع عن مستوى السلوك بالجسد .

هنا وأحب أن أقول لكم إن الإنسان يتكون من ثلاثة عناصر : الروح والنفس والجسد. وقد وضح القديس بولس هذا الأمر، حينما قال في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي " إلىه السلام نفسه يقدسكم بالتمام. ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم ... " (اتس٥: ٢٣) .

### \* \* \*

إن الإنسان يتكون من روح ونفس وجسد . وهنا نقول إن الإنسان الروحـانـي لا يســلك حسب الجسد ولا حسب النفس . . .

كالإنسان الذي يسلك في شهوات الجسد كشهوة الزنبي، أو شهوة الطعام ، أو شهوة الملبس .. إلخ . ولكن ماذا إذن عن السلوك النفساني؟ نقول أولاً :

### \* \* \*

نقد حارب الآباء الرسل السلوك النفساني وأدانوه .

فالقديس يهوذا الرسول يقول في رسالته " إنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون

سَلَكُوْنَ بحسب شهوات فجورهم . هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم نفسانيون لا روح لهم " (يه١٨، ١٩) . لاحظوا إنن قوله :

تفسلتيون ، لا روح لهم .

هؤلاء " سَالكُون بحسب شهوات فجور هم " . ولعلمه يفهم من هذا أن شمهوات الجسد تقودها عزامل نضانية خاطئة ، بعيدة عن إنجاه الروح ...

\* \* \*

والقدين يعقوب الرسول يفرق بين الحكمة الإلهية ، وحكمة أخرى يقول عنها إنها للمبت فازلة من فوق بل هي أرضية نفسانية شيطانية " وإنها تسبب الغيرة المرة والتحزب والتشويش وكل أمر ردى (يع٣: ١٤- ١٦) ... لاحظوا أن وصف نفسانية إرتبط أيضاً بعبارة " أرضية شيطانية " .. ما أصعب هذا الوصف...

ربما هذا التفصيل غير مستخدم كثيراً . فالناس غالباً ما يتحدثون فقط عن السلوك الريخةي ، والعملوك الجسدي . ونادراً ما يتحدثون عن العملوك النفساني الممقوت ...

**\* \* \*** 

رب الإسبان النفسائي تقوده النفس وغرائز النفس وعقلية النفس ومشاعرها بدون روح.

وهذا أمر فيه أخطاء وخطايا كما سنرى .

والإنسان الجمداني نقوده شهوات الجمد ورغباته .

الله فعاذا إلان عن الإنسان الروحاني ؟

\* \* \*

رالإنسان الروحاني يتصف يصفتين وهما:

١ - ينتصر على الجسد وعلى النفس ، ويسلك حسب الروح .

٢ - الصفة الثانية أن روحه تخضع لروح الله ...

يوجد إنسان في داخله صراع بين شهوات الجسد وشهوات الروح (غله: ١٦، ١٧) . أما الروحاني فقد خضع فيه الجسد تماماً للروح . ولكن هذا وحده لا يكفى ، لأن أخطاء الإنسان ليس سببها فقط شهوات الجسد . فهو قد يخطئ بروحه وحدها .. ولا تتعجبوا سن هذا فالشيطان روح ، ومع ذلك فقد أخطأ . فهو روح متمردة وروح شريرة .

والكتاب يتحدث كثيراً عن الأرواح الشريرة .

والسيد المسيح أعطى تلاميذه سلطاناً على إخبراج الأرواح الشريرة ، أى أرواح الشياطين . إذن ممكن أن الأرواح تخطئ . وممكن أن الإنسان يخطئ بروحه ...

\* \* \*

أما الإنسان الروحى ، فإنه لا يخطئ بروحه ، لأن روحه خاضعة تماماً لروح الله ...

إن الإنسان الروحي : نفسه وجسده يخضعان لروحه، وروحه تخضع لروح الله .

ولذلك نقرأ فى الرسالة إلى روميـة عبارة جميلة جداً وهى " لأن كل الذين ينقادون بروح الله ، فأولئك هم أولاد الله " (رو ٨: ١٤) . هؤلاء هم الروحانيون ، الخاضعون لروح الله . الذين يقودهم روح الله ، وهم طائعون لقيادة روح الله . ولكى نتقاد بروح الله ينبغى أن يكون روح الله ساكناً فيك .

\* \* \*

من أجل هذا ، جعل الله روحه يملكن فينا .

فقال الكتاب " أما تعلمون أنكم هيكل الله، وروح الله ساكن فيكم" (اكو ٣: ١٦). وروح الله الذي فيك يعطى روحك معرفة، ويعطيها إرشاداً. يقودها في الطريق .. ببخها على خطية، ويحلها على الخير، ويذكرها بكل ما قاله الرب ويعلمها كل شئ ربو ١٤: ٢٦).

\* \* \*

لذلك الكنيسة تمنحك المسحة المقدسة ، مسحة الروح .

وعن هذه المسحة تحدث القديس يوحنا الحبيب مرتين في رسالته الأولى ، فقال " وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شئ " وأما أنتم فالمسحة التي أخنتموها منه، ثابتة فيكم " (ايو ٢ : ٢٠، ٢٧) . ونحن ننال هذه المسحة في سر الميرون المقدس . وكانوا ينالونها في بداية العصر الرسولي بوضع اليد .

\* \* \*

إنن تعتمد على قيادة روح الله لك ، وليس على المحكمة البشرية وحدها ...

الحكمة البشرية وحدها هي جهالة عند الله (اكوس: ١٩). وقد شرح القديس بولس الرسول هذا الأمر بعمق شديد وتقصيل ، في رسالته الأولى إلى أهل كورنشوس، في الإصحاح الثاني ...

### أمثلة للمستويات الثلاثة :

الشهوة

هناك شهوات للجسد والنفس والروح .

شهوة الجسد هي الخطية كشهوة الحواس ، وشهوة الزني، وشهوة البطن .

وشهوة النفس أحياناً تكون نوعاً من الذات وحب النفس. ولنضرب مثالاً في كل ذلك بسليمان الحكيم .

لقد سلك فى هذه الشهوات فقال " مهما اشتهته عيناى ، لم أمنعه عنهما " (جا٢: ١٠) . وشرح تفاصيل ذلك فقال " بنيت لنفسى بيوتاً. غرست لنفسى كروماً . عملت لنفسى جنات وفراديس، وغرست فيها أشجاراً من كل نوع ثمر . عملت لنفسى برك مياه . قنيت عبيداً وجوارى .. جمعت لنفسى خضة وذهباً .. اتخذت لنفسى مغنين ومغنيات وتنعمات بنى البشر سيدة وسيدات " (جا٢: ٤- ٨).

\* \* \*

هنا شهوة الجسد ، وشهوة العيون ، وشهوات باقى الحواس. هذه هي شهوة الجسد ، ووجدها باطلة وقبض الربح .

وماذا إنن عن شهوات النفس ؟ يقول " لم أمنع قلبي من كل فرح. لأن قلبي فرح بكل تعبى . وهذا كان نصيبي من كل تعبى..." ... وهذا نقول :

فرح سليمان بكل غناه وشهوات جسده كان فرحاً تقسانياً .

ولم يكن فرحاً روحياً على الإطلاق . فما هو الفرح الروحي .

# الفرح

الفرح النفساني ، هو فرح بشهوات الجسد ، كما فرح سليمان بكل متعه ويتخذاه . أما فرح الروح فهو الذي يقول عنه الكتاب :

" الفرحوا في الرب كل حين ... " (في 3: 3) .

الفرح بالزب هو فرح روحاتی .

تفرح لأنك عرفت الله ، تفرح لأن لك صلة بالله وعشرة ، تفرح بسكنى روح الله فيك وإرشاده لك . تفرح لأنك نلت مذاقة الملكوت ، تفرح لانتصار روحك التى حررها الله (يو ٨: ٣٦) . تفرح لأنك استطعت أن توصل الناس إلى الله .

\* \* \*

تقرأ عن فرح سليمان فى (جا٢) . فلا تجد إسم الرب إطلاقاً..! إنه فرح بالجنات والفراديس ، والشجر ، والبقر ، والذهب، والفضة، والسيدات والمغنيات .. وليس بروحه وصلة روحه بالله. إنه مجرد فرح نفسانى ، باطل وقبض الربح .. لهذا نحن نفرق فى أمور الفرح بين تعبيرات عديدة مثل اللذة (وهى خاصة بالجسد والحواس) ، والسرور ، والفرح (وبعضها خاص بالنفس والآخر بالروح) .

\* \* \*

## تلاميذ المسيح وقعوا أحياتاً في الفرح النفسائي .

إنه فرح ليس من نوع فرح سليمان ، بل هو نوع أرقى منه ، ولكنه مرفوض أيضاً . رجع السبعون إلى الرب فرحين ، بعد إرساليتهم التبشيرية، وقالوا له "حتى الشياطين بارب تخضع لنا بإسمك" (لو ١٠: ١٧) فوبخهم الرب على هذا الفرح النفسائي ، وقال لهم "لا تغرحوا بهذا، إن الأرواح تخضع لكم. بل افرحوا بالحرى أن أسماءكم قد كتبت في السموات " (لو ١٠: ٢٠) . وهكذا فرق الرب بين نوعين من الفرح : نوع وبخ عليه ، ونوع دعا إليه .

\* \* \*

## مثال آخر وهو قرح البعض بموهبة الألسنة وما يشابهها .

إنه فرح بشئ يمجده أمام الناس ويرفع شانه !! يريد أن يتعظم على حساب مواهب الله... وكان الأفضل أن يهتم بنقاوة قلبه وإمتلاء القلب بثمار الروح . وفي ذلك قال الرسول " لو كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ، وليس لى محبة ، فقد صرت نحاساً يطن وصنجاً يرن " (١كو١٢) .

 $\star$   $\star$   $\star$ 

إذن الهرح يثمار الزوح ، أكثر مما تفرح بالمواهب .

ثمار الروح التي هي "محبة وفرح وسلام ، وطول أناة ولطف وصلاح وايمان ووداعة وتعفف" (غله: ٢٢، ٢٣) . وهذه توصلك إلى الملكوت بينما المواهب والأيات

والروي ربماً لا توصل ١٠٠ يقول السيد الرب :

سُسَمَ كُوْرُونَ سَيْعُولُونَ لَى فَى ذَلْكَ اليوم بِارِب بِارِب ، أليس بإسمك تَبانا وبإسمك لَمُونِهِ اللهِ الم المُونِهِ الشياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة. فحيننذ أصرح لهم: إنى لم أعرفكم قط . المُنْهُوا عِني يا فاعلى الإثم" (مت ٧: ٢٢، ٣٣) .

ربي قبل عن القديس يوحنا المعمدان ، إنه لم يصنع آية واحدة (يو ١٠: ٤١) . ومع ذلك شهد له الرب إنه أعظم من ولدته النساء (يو ١١: ١١) . وفي التبشير بمولده قبل عنه إنه من بطن أمه يمثلئ من الروح القدس " (لو ١: ١٥) . فلا تقرح إذن بالآيات .

\* \* \*

ولله معين بولس الرسول خاف من كثرة الرؤى والإستعلالات .

لأنها خطيرة ، ربما ترفع قلبه . ولذلك قال " ولذلا أرتفع بفرط الإعلانات ، أعطيت شوكة في الجسد ، ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع " (٢كو ١٦: ٧) . وصلًى ثلاث مرات أن يرفع الله عنه هذه الضربة ، ولم يقبل صلاته في ذلك ...

\* \* \*

لم يعلوب ويوحنا الرسولين وقعت في الفرح النفساني الباطل .

فجاءت إلى السيد الرب تطلب إليه أن يجلس أحد إينيها عن يمينه ، والآخر عن يساره في ملكوته (من ٢٠: ٢٠، ٢١) - ولكن الرب لم يشأ أن يكون لها فرح بالعظمة ، بل أن يكون لإبنيها فرح بالألم. فقال لهما "لمستما تعلمان ما تطلبان - أتستطيعان أن تشربا الكاس التي أشربها ، وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها " (من ٢٠: ٢٢) .

واستجاب الرب لطلبة هذه القديسة ، فكان إينها أول الشهداء من الرسل الإثنى عشر
 (أع١٢: ٢) ، وجلس مع الرب عن يمينه ..

\* **\*** \*

حقاً إن الفرح بالألم هو جزء من الفرح الروحي .

ولذلك بعدما سجنوا التتلاميذ وجلدوهم ، يقول الكتاب عنهم "وأمــا هـم فذهبــوا فرحين ، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل إسمه" (أع٥: ٤١) .

ويقول القديس بولس الرسول "لذلك أسر بالضعفات والشنائم والضرورات والإضطهادات لأجل المسيح" (٢كو ١٢: ١٠) .. وهكذا كان سرور الشهداء والمعترفين القديسين بملاقاة العذايات والموت. إنه فرح روحاني .

ولعل من الأمثلة البارزة تلك القديسة العظيمة التي نبحوا أبناءها الخمسة على حجرها وهي تشجعهم على الإستشهاد ، لكى يغرحوا مع الرب في ملكوته. وهي أيضاً فرحت باستشهادهم .

إن الذي يفرح بأن ينال موهبة المعجزات والآيات ، هو ما يزال في مستوى الفرح النفسائي . أما الفرح الروحائي، فهو الفرح بالرب وليس بمواهبه ، وما تجليه المواهب من عظمة ..

 $\star$   $\star$   $\star$ 

إن المستوى الروحى ، والمستوى النفسانى ، والمستوى الجسدانى يمكن تطبيقها على كثير من المشاعر والأعمال ، وعلى كثير من إتجاهات البشر وأعمالهم .

ولكننا ذكرنا ما ذكرناه كمثال .. والأمثلة كثيرة ...





# تأثرحياة الفضيلة بالقراءة والسمع وباهتى الحواس

## الفكر والحواس

فكر الإنسان أمر هام في حياته الروحية ،

والفكر ينبع من مصادر ، ويصب في أخرى .

وحواس الإنسان هي من منابع الفكر .

وما يقرأه أو يسمعه يولد له أفكاراً . وما يراه أيضاً ينشغل به العقل والفكر .. الحواس توصل للعقل أفكاراً . وما يفكر فيه العقل ، يوصله إلى القلب كمشاعر وأحاسيس . وما أسهل أن مشاعر القلب تصل إلى الإرادة ، ومنها إلى العمل ...

\* \* \*

الحواس لا تؤثر على العقل الواعى فقط ، إنما على العقل الباطن أيضاً .

ما تجمعه العين والأذن، من مناظر وسماعات وقراءات ، كثيراً ما تنطبع – حسب عمقها – فى العقل الباطن . وتظهر فيما بعد كأحلام أو ظنون أو أفكار أخرى . لأن الفكر يلد فكراً ، أو أفكاراً كثيرة . والعقل دائم العمل لا يتوقف ...

\* \* \*

حسب الغذاء الذي تقدمه للعقل ، تكون أفكاره ...

قد تجلب له الحواس أفكاراً خيرة ، وقد تجلب له أفكاراً شريرة .. وحسب نوعية الوقود، تكون النار ... فاحرص على حواسك ، لتضمن سلامة فكرك . واسأل نفسك أى نوع من الفكر يدور في عقلك ؟ أهو فكر روحي ، أو فكر خطية ، أم فكر تافه ، من أمور العالم الزائلة ؟؟

\* \* \*

والكنيسة تستخدم الحواس كواسطة روحية:

قدر فتجد في الكنيسة الأيقونات مثلاً . نقف أمام الأيقونة ونتأملها ، فتأتيك أفكاراً عن حياة مسلحبها ، وقداسته وجهاده وآلامه .. نسمع عن المهاتما غاندى أكبر زعيم روحى للهند: أنه عندما زار فرنسا ، وقف أمام أيقونة السيد المسيح المصلوب وبكي ...

الكنيسة أيضاً تقدم للحواس الألحان والموسيقى ، ولها تأثيرها فى القلب والفكر . وتقدم البخور، وهنو صاعد إلى فوق برائحة زكية . وتقدم للعين أيضاً الملابس الكهنوتية البخور، وهنو صاعد إلى فوق برائحة زكية والشمامسة ، ومناظر الوقوف والركوع والمنجود ... وكل ذلك يجلب للعقل أفكاراً ، وللقلب مشاعر وأحاسيس ... وهكذا مع باقى الطقوس الكنسية ...

وبالإضافة إلى هذا القراءات ، وتأثير ها :

# الفتراءات

رُبِهُ الْقِرَاوِكِ تَوْثُر كَثْيِراً فَي حِياتِكِ وشخصيتك .

★ كذلك القراءة توسع الفكر ، وتعمق مفاهيم معينة ، وتزيد المعارف. وما أصدق الشاعل الذي قال عن القراءة في التاريخ :

هَ ۚ وَمِنْ وَعَى التَّارِيخِ فِي صدرِه الصَّافِ أَعِمَارِ أَ إِلَى عمرِه

★ القراءة تستطيع أن تبعد الفكر عن التوافه .

فالمرأة التي لا تقرأ ، ربما لا تعرف سوى الحديث عن الطبيخ والملابس والحفلات وأخبار الناس ، بعكس المرأة المنتفقة التي تجيد الكلام في موضوعات لها عمق . وبالمثل الرجل الذي لا يعرف سوى المقهى والنادى ودور اللهو ، تكون شخصيته سطحية، وأجابيته بلا نفع أو قد تضر ، وعلى عكسه الرجل الذي يقرأ ويدرس ويثقف نفسه ...

ك والهذا نحن نفرح بتعليم المرأة ، ونحث النباس على القراءة حتى الأطفال .. ونشجع

على تكوين المكتبات . ونطلب من الأباء والمرشدين أن يرجيوا أنناءهم في نوحية القَرَّاء التي تفيدهم والتي تناسبهم .

\* \* \*

الكتب النافعة تؤثر على الروح ، وتقودها إلى الله .

ولا ننسى مطلقاً كيف تـأثر أوغسطينوس بقراءتـه لحيـاة القديس الأنبـا أنطونيـوس} وقادتـه إلى التوبـة . كذلك تأثر الناس بعظات القديس يوحنا ذهبى الفـم ، وأشـعار صارافرا السرياني. والروحيون إذاقرأوا كتباً روحية ، يرتفع مستواهم ويزداد عمقهم بما يقرأون . المهم أن الناس يتخيروا ما يصلح للقراءة وما ينفع .

\* \* \*

★ والقراءة تمنح العقل لوناً من النمو والنضوج.

فهى تشرح للعقل موضوعات ما كان يعرفها ، وتناقش معـــه أفكــاراً ربمــا كــان يتقبلها بالتسليم ، فأصبح يدخلها في نطاق الحوار .

وما كنا نقوله منذ سنوات عن مراحل السن عند الأطفال ، تغير حالياً عن ذى قبل تغيراً كبيراً جداً ، بقدر ما يقدمه المجتمع للطفل والشاب من معلومات ، ومـا يقدمـه أيضاً لرجل الشارع. وبازدياد المطبوعات سواء فى الكتب أو الجرائد أو المجلات ، تغير الفكر عن ذى قبل ، بحسب نوعية القراءة ونوعية الثقافة ...

\* \* \*

مستوى المعرفة قد إزداد . ولكن أية معرفة ؟

حسب قراءاتك تكون معرفتك ، وحسب معارفك نتأثر حياتك. فما هو نوع قراءاتك؟ أقصد القراءة الأكثر والأعمق؟ هل هى القراءة العليمة والمعارف العاصة؟ أم القراءة فى السياسة والإقتصاد والأخبار ؟ أم القراءة عن الجرائم والأحداث والإنحرافات؟ أم القراءة فى العقيدة والإيمان؟ أم القراءة فى الروحيات ؟ أو فى النسك أو فى سير القديسين ... ؟

\* \* \*

ما تقرأه سيؤثر فيك ، ويدفع حياتك في إتجاه معين .

لا تقل أنا لا أتأثر ، فقد تأثرت عقليات جبارة جداً .

مثال ذلك أوريجانوس ، أعظم عالم لاهوتى فى القرن الثالث ، وعلى مدى قرون كثيرة، تأثر بقراءاته الفلسفية، وتأثر بالأفلاطونية والأفلاطونية الحديثة . وظهر ذلك ولهضماً في كتابته عن الأرواح ، وعن الوجود السابق لهــا . وتـأثره فـي كـلاء ^ حتــم، عن الملائكة ، وعن الخلاص ، والحياة الأخرى ... وحرمته الكنيسة ، وحرمته مجامع ...!!

\* \* \*

وكثيرون ممن قرأوا كتباً غربية أو غريبة ، تأثروا بها .

وظهر هذا التأثير واضحاً في أفكارهم .. سواء الذين انحرفوا نحو طوائف أخرى ، أو علين تأثروا بسالقراءات الفلسفية ، أو كتب الشيوعية والإلحاد ، أو بكتب أخرى تغرس الشكوك، كالذين قرأوا كتب شهود يهوه ، أو كتب السبتيين وأمثالهم ...

ومن هذا النوع كثيرون ، أذكرهم وأنا بالنا كما قال الرسول ولعل في مقدمتهم شخص كان الأول على كلية اللاهوت ، ثم وضع كتاباً عنوانه " الإنسان هو النذى خلق الله على صورته " !!

### **\* \* \***

### لهذا كله كانت الكنيسة تحرم كتب الهراطقة :

لا تحرم الهراطقة فقط ، وإنما كتبهم أيضاً ، وتأمر بحرقها ، وهكذا قيل في سفر أعمال الرسل " وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر ، يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع " (أع19: ١٩) .

لهذا كله ينبغى تتقية المكتبات في الكنائس ، حرصاً على أفكار القراء وعلى ايمانهم . كوتكون القراءة تحت إرشاد .

ومن يعرض – على سبيل نشر المعرفة – فكراً خاطئاً ، ينبغى فى نفس الوقت أن يقدم الرد عليه ، ويكون الرد قوياً .. كذلك من يتعرضون للنقد الكتابى Biblical Criticism لابد أن يكونوا على مستوى القوة فى مناقشة الأفكار .

### \* \* \*

### هنك أمثلة كثيرة للمعرفة الخاطئة المضللة :

غيره،

ولعله بسببها قال الحكيم في سفر الجامعة إن الذي يزداد علماً ، يزداد غماً (جـ١١: ٨). يقصد العلم بأشياء تضر أو تشكك أو تتعب الفكر . ولعلـه عن تلك المعرفة الضارة قال فستوس الوالى للقديس بولس الرسول " الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان " (أع٢٦: ٢٤). طبعاً كان يظلم القديس . فهذه العبارة ما كانت تنطبق عليه . ولكنها يمكن أن تنطبق على

## الهدف من القراءة

- \* هذاك من يقرأ لمجرد الرغبة في المعرفة .
  - ★ ومن يقرأ للدراسة ، وللبحث عن الحقيقة .
- ♦ وهذاك من يقرأ مقررات مفروضة عليه كالطلبة في الجامعات والمدارس، وذلك
   لكي ينجحوا ويحصلوا على شهادات .
  - خ نوع آخر يقرأ التسلية والمتعة ، كمن يقرأ قصصاً وحكايات .
    - ♦ وآخر يقرأ للتدريب على الذكاء ، كمن يقرأ الألغاز لحلها .
      - نوع آخر يقرأ لإشباع شهوة معينة في نفسه .
- « وآخر یقر أ لمعالجة نفسه من شهوة أو من فكر ضاغط ، وذلك باستبداله فكر بفكر ،
   لعل قراعته نتقله إلى جو آخر من التفكير ، وتخلصه من أفكاره التى تتعبه ، أو من الشهوات التى تضغط عليه ، أو نقيم توازناً فى فكره .
  - ★ وهذاك من يقرأ للهروب من الفراغ أو لقتل الوقت .
  - ★ ومن يقرأ للتعمق في العقيدة والإيمان ، أو لتدريس ما يقرأه للغير .
    - ★ ونوع آخر يقرأ لبناء نفسه ، وللتفوق على غيره في المعرفة .
- والنوع الأسمى هو الذي يقرأ لفائدته الروحية ، لكى تكون القراءة لــه روحاً وحياة
   كما قال الرب عن كلامه (يو ٦: ٦٣) .

فمن أى نوع أنت ؟ وهل تستغيد روحياً من قراءاتك ؟

## كيف تقرأ ؟

أولاً إقرأ بفهم ، ويفحص ، ولا تعتنق كل ما تقرأ .

فكثير من الناس يقبلون كل ما يقرأون باقتناع تلقبائى ، دون دراسة ودون تفكير ، كما لو كان مكتوباً بوحى !! أما أنت فضع أمامك قبول القديس بولس الرسبول " امتحنوا كل شئ وتمسكوا بالحسن " (اتس٥: ٢١) . وأيضاً قول القديس يوحنا الرسبول " لا تصدقوا كل روح. بل إمتحنوا الأرواح هل هى من الله ؟" (ايو ٤: ١) . وأعرف أن " الحكيم عيناه

في رأسه ، أما الجاهل فيسلك في الظلام " (جا٢: ١٤) . لذلك لا تقبل كل شين . وحبذا لــو رئيسية لا ع الله وزنت كمل ما تقرأه في ضوء كلمة الله التي تحكمك للخلاص (٢تي ٣: ١٥).

 $\star$   $\star$ 

. \* ولا تنشر كل ما تقرأه ...

لأن البعض لا يكتفون بتأثرهم بأفكار معينة ، بل يتحمسون لها بالأكثر لدرجة أنهم من المنافعة في كل المحيط الذي يعيشون فيه وربما يكونون بذلك عثرة لغيرهم من جهة من يها في كل المحيط الذي يعيشون فيه وربما يكونون بذلك عثرة لغيرهم من جهة في يها في كل المحيط الذي يعيشون فيه وربما يكونون بذلك عثرة لغيرهم من جهة في من المحيط الذي يعيشون فيه وربما يكونون بذلك عثرة لغيرهم من جهة في المحيط الذي يعيشون فيه وربما يكونون بذلك عثرة لغيرهم من جهة في كان المحيط الذي يعيشون فيه وربما يكونون بذلك عثرة لغيرهم من جهة في كان المحيط الذي يعيشون فيه وربما يكونون بذلك عثرة لغيرهم من جهة في كان المحيط الذي يعيشون فيه وربما يكونون بذلك عثرة لغيرهم من جهة في كان المحيط الذي يعيشون فيه وربما يكونون بذلك عثرة لغيرهم من جهة في كان المحيط الذي يعيشون فيه وربما يكونون بذلك عثرة لغيره المحيط الذي يعيشون فيه وربما يكونون بذلك عثرة لغيره المحيط الذي المحيط الذي المحيط الذي المحيط المحيط المحيط الذي المحيط المحي

امقد**ور تهم بيا** 

\* \* \*

\* ولا تعجب بكل جديد مما تقرأ .

قمهم أن هذا الجديد لا يتعارض مع المسلمات القديمة الثابتة في الكنيسة التي تسلمناها من الآباء القديمين . والكتباب بأمرنا قائلاً " لا تنقل التخم القديم الذي وضعه آباؤك " المهم المنابع المرابع الأمام المهم المابع المرابع الأصول القويسة في الكنائس التقايدية التي تحافظ على المرابع المملم من القديسين (يهم) فلا تضيف إليه ما يتعارض معه ...

\* \* \*

\* ولتكن قراءتك باتضاع ...

لأنه أحياناً " العلم ينفح " (اكو ٨: ١) كما قال الرسول :

وكثير من الناس يرتفع قلبهم بقراءاتهم ، ويرون أنهم صاروا أعلى فكراً وأوسع عقلاً والله المن الخرين . فينتفخون ، ويتعالون على غيرهم ، ويصفون الغير بالجهل . وتكون لهم المجرفة مجالاً للإفتخار . ويفقدون إتضاعهم حتى في حديثهم مع من هم أكبر منهم .

السماعات

أنت تسمع كثيراً ، في الإجتماعات العامة والخاصة ، وفي محيط الأقرباء والأصدقاء والمعارف . وتسمع من وسائل الإعلام: الراديو، والنتفزيون، والفيديو، والكاسيتات. ولكن المهم هو أمران :

رأن تتغير ما تسمع ، وتتحكم فيما تسمع :

ر الله وهب لك أننين ، لكى تسمع الرأى ، والرأى الآخر . ولا تكون عبداً لرأى واحد، أو لكل ما تسمع . فبين أننيك وضع الله العقل ليزن ويحكم ، ويفحص ويدقق ، ويقبل ما يصلح ، ويرفض ما يضر ، فلا تجعل عقلك في أننيك ، ولا تكن سماعاً ... ولا تصدق كل ما تسمعه . بل افحص كل شئ ، وابحث عن الحقيقة .

\* \* \*

تذكر أن أول خطية للبشرية جامت نتيجة السماع .

حينما سمعت أمنا حواء كلاماً خاطئاً معثراً من الحية ، وكانت الحية أحيل حيوانيات البرية (تك٣) ، وآخاب العلك أضاع نفسه نتيجة سماعه سماعاً خاطئاً ظالماً من زوجته إيزابل (١مل ٢١) ، ونحن نقول في القداس على المتآمرين الخاطئين " بدد مشورتهم يا الله، الذي بدد مشورة أخيتوفل " فلا يكون في حياتك أخيتوفل بضرك ...

\* \* \*

ولتكن أذنك مصغية إلى السماع المفيد .

إلى كلمة النصح ، وكلمة المنفعة ، وكلمة التوبيخ المخلص ، وكلمة الإرشاد من الحكماء ، وعموماً إلى الكلمة التي تبني ... تبنيك روحياً وفكرياً ، وتثبتك في الحياة مع الله .

واحترس من كلام المديح الضار ، أو الملق ، أو كملام الإغراء ...

\* \* \*

في السماع أيضاً لا تُنسَ تأثير الموسيقي .

وقد إهتمت الكنيسة بالألحان والموسيقى ، لأن لهـا تأثيرها العميق فـى النفس . وقـال الرسـول عن نلك " مكلمين بعضكم بعضـاً بمزامير وتسـابيح وأغـانى روحيـة مــترنمين ومرنلين فى قلوبكم للرب " (أف-٥: ١٩) .

لينك تجعل التسابيح والألحان من الوسائط الروحية التي تبنيك .

واهتم بالترتيل وتأثيره ، على أن تكون ألحانـه سليمة ، وليست مأخوذة من الأغـانى العالمية كما يفعل البعض .

\* \* \*

واحترس مما يمسيه البعض " غسيل المخ " .

وذلك بوقوع البعض تحت تأثير فكرى معين ، يضيع منه كل ما أخذه من قبل ، وكل ما آمن به واقتنع . ويزرع فيه شكوكاً لا تحصى ، ويغرس فيه أفكاراً أخرى ، دون أن يعطيه فرصة لمعرفة الرد أو الإتصال بالرأى الأخر .. إلى أن يخرج آخر الأمر شخصاً مختلفاً تماماً عما كان ، بفكر آخر غير فكره الأول في كل شي ...

وهذا ما كانت نفطه الشيوعية وغيرها من المذاهب.

\* \* \*

ولذلك أيضاً تخير أصدقاجك الذين تسمع منهم وتسمع لهم .

وتخير مرشديك بحيث يكونون مرشدين صالحين يفصلون كلمة الحق باستقامة ، المُنْهُونَكُ دَائِماً بكلمة الله .

**\* \* \*** 

ولا تردد كل ما تسمع وتصيه في آذان غيرك .

# ينظى الحواس

كلىقتىن بىيات

المترس من النظر وتأثيره عليك .

وتذكر أن خطية داود الكبرى ، كان النظر هو بدايتها (٢صم ١١: ٢) . والنظر قاد إلى الشهوة التي قلاته إلى الزنا والقتل .

وربما نظرة تقود إلى خطية إدانة . ونظرة تقود إلى خطية حسد .

" النظر يؤثر على مشاعر القلب . وكذلك فإن مشاعر القلب تشكّل نوعية النظرة . ولا نفسى في خطية أمنا حواء، أنها - بعد أن تغير قلبها بحديث الحية - نظرت فإذا الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون ، وأنها شهية للنظر (تك٣: ٦) .

وقد قال القديس يوحنا الرسول عن محبة العالم التي هي عداوة لله "كل ما في العالم شهوة الجمد وشهوة العين وتعظم المعيشة " (ايو ٢: ١٦).

\* \* \*

وكما تؤثر هاسة النظر ، تؤثر أيضاً هاسة اللمس وهاسة الشم .

لكل هذا ، دقق القديسون على حفظ الحواس ، وضبط الحواس ، حتى لا تقود الإنسان الله مشاعر معينة تخرجه عن حياة البر .

# حياة الفضيلة

# تتبرهن بالاختبارات

لابد من إختبارات يجتازها كل شخص لكى يثبت أنه فاضل بالحقيقة إن نجح في نلك الإختبارات التي تقيم بها شخصيته ، وتتحدد بها أبديته ، ودرجته في نلك الأبدية .

قد تكون فترة الإختبار قصيرة بالنسبة إلى البعض :

بوحنا المعمدان مثلاً ، ربما فترة خدمته كانت حوالى سنة أو ربما أزيد قليـلاً ، ولكنه عبر فيها عن نجاح هائل في الخدمة ، وتواضع وإنكار ذات ، وشجاعة ... وقد إكتفى الله بفترة الإختبار القصيرة هذه ، وأخذه إليه وهو في سن الثانية والثلاثين تقريباً .

نفس الوضع بالنسبة إلى فترة إختبار القديمين مكسيموس ودوماديوس ، اللذين إنتقلا إلى الفردوس في شبابهما . وكذلك القديس ميصائيل السائح الذي وصل إلى درجة السياحة، وهو في حوالي الخامسة عشرة من عمره .

\* \* \*,

كاتت فترة اختبار قصيرة ، ولكنها كافية ...

كافية للتعبير عن نوعية الشخصية ، وروحانيتها ، وجهادها ، ومدى المحبة الكائنة في القلب من نحو الله ...

ايتساعل أحد ويقول: لماذا يارب تأخذ مثل هذه النفوس الطاهرة، في هذه السن كا المبكرة؟ فيجيب الرب: لقد نجحوا في اختبارهم، ويكفى هذه الجهاد ...

بالمثل الإختبار الذي تم بالنسبة إلى بعض الشهداء والمعترفين -

لقد تم اختبار اپیمانهم ، وثباتهم فیه ، واحتمالهم من اجله ... ربما فی آیام أو شهور .. وكان ذلك یكفی ، اِنتقاوا بعده اِلی الفردوس .

على أنه بصفة عامة ، نقول بالنسبة إلى إختبار الناس :

`\* \* \*

إنه تؤخذ الحياة كلها للإختبار ، وليست مجرد فترة منها .

لأن البعض قد تمر عليه فترة ضعف مثلاً ، ولكنها لا تــدل علــى طبيعــة حياتــه كلهــا ، وإنما هـى فترة فتور أو سقوط ، استقام بعدها ونما فـى النعمـة . وريما تكون فترة البداية سيئة ، مثل أوغسطينوس أو موسى الأسود أو مريم القبطية ، " وَكُنَّنَ تُتَخَلُ التوبة وتغير مجرى الحياة كلها ... ولذلك قال الرسول :

أنظروا إلى نهاية سيرتهم ، فتمثلوا بإيمانهم " (عب١٣: ٧) .

مُنْهُمُمُ أَنْ اللَّهُ يَأْخُذُ الحياة في جملتها ، ويخاصنة في نهايتها ... لأنه في إختبار الإنسان يعطيه فرصة لتصحيح مسلكه ، أو فترة للنمو . ولا يأخذه فجأة في ساعة ضبعف طارئة ...!

وكل لنسان لِجتاز الإختبار بما في ذلك لبوانا الأولان .

ر في الخبرهما الله بوصية تبدو بسيطة .. إنهما لا يأكلان من ثمرة معينة . وهذه الوصية الم يأكلان من ثمرة معينة . وهذه الوصية الم يأتين مدى طاعة الإنسان ، ومدى إنتزامه بالوصية ، ونوعية القلب أمام الإغراءات والشهوة والحروب الخارجية ...

\* \* \*

المهم ليس في نوع الإختبار ، إنما في موقف الإنسان منه .

رسنيس آدم وحواء اختبرا بالإمنتاع عن ثمرة ، أما أبونا ابراهيم فكان اختباره أصعب . أن ين ينهب " (عب ١١: ٨) . ويخرج " وهو لا يعلم إلى أين يذهب " (عب ١١: ٨) . وكان الإختبار الأصعب من ذلك لطاعة أبينا إبراهيم هو تقديم إبنه محرقة للرب (تك ٢٢:

\* \* \*

المنتهوسف الصديق وداود اختيرا بالنساء .

واحد منهما كان أعزب ، وضغطت عليه الحرب من الخارج بشدة ، ومع ذلك نجح فى نجالاً خَبّار . والثانى كان متزوجاً وله عدد كبير من الزيجات ، ومع ذلك فشل ، وأضاف ... الله تُخطّليته مع المرأة خطايا أخرى تبعت ذلك ...

ولعن البعض يتساعل : لماذا سمح الله أن يدخل داود في إختبار يعرف مقدماً أنه موف يفشل فيه .

المناه المناه السقوط ، كان سبباً لاتسحاق داود وإتضاعه .

حيث بكى طول عمره بسبب هذه السقطة ، وبلل فراشه بدموعه (مز٦) واتضع بسببها كثيراً ، وانتفع روحياً . ونقول أيضاً إن الله لم يجرب داود بذلك .

وكما يقول القديس يعقوب الرسول " لا يقل أحد إذا جُرب : إنى أجرب من قبل الله ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته .. " (يع١: ١٣، ١٤) .

وكذلك لم يجرب الله يوسف بامراة فوطيفار ، إنما شر هذه المرأة كـان اختبـاراً لـه لن ظروفاً معينة قد تحدث في حياة إنسان ، وتكون اختباراً له ...

u)

\* \* \*

### وقد يأتي الإختبار من حسد الشواطين وحيلهم .

وحدث ذلك في قصة أيوب الصديق ، حينما اشتكى عليه الشيطان ، وطلب أن يقع فـ . يديه ، مدعياً أنه إن زالت نعمة الله عنه " فإنه في وجهه يجدف عليه " (أي1: ١١) . وم أكثر الإختبارات التي يقع فيها الإنسان نتيجة لحروب الشياطين ومؤامراتهم ..

\* \* \*

### وقد يأتي الإختيار بسبب مضايقات من البشر.

ربما تعيش إمرأة مع زوج قاسٍ متعب ، وتصرخ إلى الله " يارب لماذا تتركبه يتعلل هكذا ١١٣ . وقد تكون إجابة الرب " مثل هذا الزوج هو إختبار لإحتمالك .. وإن نجحت الإ الإحتمال ، إما تكسبين الزوج ، أو على الأقل نتالين أكاليل ...

**\* \* \*** 

والكاليل هي إحدى مناقع الإختبارات ...

وعلى رأى أحد القديسين ، الذى قال " لا يكلل إنسان إلا إذا إنتصر . ولا ينتصر إ الذى حارب " ...

نفس الوضع نقوله بالنسبة للتلميذ أو طالب العلم ، توضع لـ ه إختبارات ، و هذه تبير نوع عقليته وذاكرته وجهده في تحصيل العلم ، وبناء عليه يكافئ بالنجاح أو التفوق .. وفي كل مناحي الحياة ومجالات العمل ، نجد إختبارات لكفاءة الإنسان ومقدرته ...

وفي السماء يلُّخذ الإنسان الأكاليل المعدة للغالبين .

كما ورد ذلك فى رسالة من رسائل الرب إلى الكنائس السبع . وقد سجل ذلك فى سلم الرؤيا (رؤ٢، ٣) .

**\* \* \*** 

والإفتبارات هي تقييم لحياة الإنسان وعمله وروحياته .

تبين صلابته أو ليونته ، قوته أو ضعفه ... فإن فشل ينطبق عليه قـول الوحـى الإلهى "وكرنت بالموازين فوجدت ناقصاً " (داه: ۲۷) . وهذا واضح في مثل البيتين ... المحتقد المدردة المعلق على الصفر ، اختيرت صلابته الرياح والأمطار .

الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المنه المنه على الرمل الما صدمت المنه المنه على الرمل الما صدمت الرياح وسقطت عليه الأمطار المناه على حقيقته المناه المناه على حقيقته المناه المناه على حقيقته المناه المناه المناه على حقيقته المناه المن

\* \* \*

والله يعرف حقيقتنا دون أن يختبرنا ...

الْكُمْلَاا الْإِخْلَبْارِ إِنْنَ ؟ وما حكمته ؟ ا

تَحْمَلُونَ الْأَلُلُ ، بهذا الإختبار يعرف الإنسان ذاته ، وإن سقط يعرف ضعفه . وإن عوقب لا يَشْتَكَى على عدل الله . وإنما يقول مع اللص اليمين " نحن بعدل جوزينا " (الو ٢٣: 13). وإيضاً إذا عرف ضعفه ، يتضلع ويحترس ويدقق فيما بعد ...

\* \* \*

وأد يكون إغتبار الشخص الناجح درساً لغيره.

"أن الله كان يعرف قدرة أيوب على إحتمال الإختبار . فسمح بذلك لكى يعطى به درساً للمنظفيان به نطوب الصابرين (يع٥: ١١) . وكان السيد المسيح يعرف تماماً قدرة المرأة الكنعانية على سماع كلمة صعبة (مت١٥: ٢٦) وأنها سنتجح في الإختبار ، فسمح بذلك ، وقال لها بعد إجابتها المنسحقة " عظيم هو إيمانك " . وصارت بإجابتها درساً لنا .

# طرق للإختبار:

### ١ - قد يختير الإنسان بنقطة ضعف فيه :

الشاب الغنى كان يحفظ الوصايا منذ حداثته ، وكان يشتاق إلى الحياة الأبدية ويسعى إليها . وعلى الرغم من هذا ، كانت فيه نقطة ضعف ، وهى محبته للمال . وقد اختبر فى هذه النقطة بالذات " اذهب وبع كل مالك واعطه للفقراء ... " (مت١٩: ٢١) . فمضى حزبناً ، وفشل فى الإختبار ...

لحث إذن : ما هي نقطة الضعف التي فيك ، التي تسقطك .

\* \* \*

٧ - وقد يختبر الإنسان بأخذ شئ منه :

مثال ذلك أن يطالبك الرب بالعشور وبالبكور ، ويــرى هـل تنفـع أم لا ، وهـل نتحــايلُ Į١ على الأمر ؟ وهل تعتـذر بأسباب ؟ أو على الأقل هل تؤجل ؟ ومـا هو مدى الـنزامك

> بالوصية . وقد يختبرك بيوم الرب . هل تحفظه وتعطى وقتك للرب ؟

٣ - وقد يختبر الإنسان بالأمراض:

كما حدث في تجربة أيوب (أي٢) . وكما حدث بالنسبة إلى بولـس الرسـول الـذي قـال " ولنلا أرتفع من فرط الإعلانات، أعطيت شوكة في الجسد ، ملاك الشيطان ليلطمني لئــلا

> ارتفع " (۲کو ۱۲: ۲) . ويرى الله هل الإنسان يحتمل أم لا ؟ هل يقبل أم يتذمر ؟

٤ - وقد يختبر الإنسان بعدم أستجابة الصلاة .

كما صلى بولس الرسول من أجل أن يخلصه الله من هذه الشوكة التي في الجسد . وقال " إلى الله تضرعت ثلاث مرات " . ومع ذلك استبقى الله الشوكة في القديس بولس ، وقال له " تكفيك نعمتي " (٢كو ١٢: ٨، ٩) . ولم يتذمر هذا القديس .

ه - وقد يختبر الإنسان بتأخر الله عليه !! أقصد ما يظنه هذا الإنسان تأخراً .. ويختبر الله هذا الإنسان ماذا يفعل ؟ هل يلجأ إلى الطرق البشرية ، مثلما لجأت سارة إلى هاجر ، لما تأخر حبلها (تك١٦: ٢) . ومثلما

لجأت رفقة إلى حيلة بشرية لخدع اسحق ، حتى يمنح البكورية ليعقوب (تك٧٧) . أم أن الإنسان لا يتعبه التأخر ، ويستمر في اللجاجة ، مثلما فعل إيليا النبي ، لما صلى من أجل سقوط المطر ، فلم يستجب الرب إلا في الصلاة السابعة (١مل١٥: ٤٤) . إذ استمر في صلاته ولم ييأس ٠٠٠

 ٦ - وقد يكون الإختبار بالإضطهاد أو سوء المعاملة : كما اختبرت الكنيسة بعصر الإستشهاد الذي استمر من عهد نبيرون إلى حكم ديوقلديةوس ، أكثر من ٢٥٠ سنة، بأقسى ألوان التعذيب ... وصمدت الكنيسة في هذا الإختيار ، ونجحت ، فكوفئت بمرسوم ميلان سنة ٣١٣ .

مُ أَمَّا عَنَّ سوء المعاملة ، فهو إختبار يحدث في محيط المجتمع ، أو الأسرة ، أو العمل، في جو الرؤساء أو الزملاء . ويرى به معدن الإنسان ...

\* \* \*

٧ - وقد يكون إختبار إنسان عن طريق العتاب أو الصراحة :

\* \* \*

أُلاً - والإغراءات هي إختبار آخر للإنسان :

سُواء كانت إغراءات جسدية ، أو مالية ، أو خاصة بالمناصب والألقاب ، أو أية شهوة أخرى يتعرض لها الإنسان . والشهداء لم يحاربوا بالتعذيب فقط ، وإنما بالإغراءات أيضاً،

\* \* \*

٩ - كذلك فإن النجاح والعظمة هي إختبار للإنسان .

يَّ هل يرتفع قلبه إن نجح في حياته ؟ وهـل يتعـالى على غيره ؟ وهـل يفقد تواضعـه أم يبقى كما هو .. كما قال أحد الأدباء عمن ينجح في هذا الإختبار إنه " يكبر دون أن يتكبر، ويحتفظ بثباته في وثباته .. "

وقد فشلت هاجر في هذا الإختبار . فلما صار لها ولمد ، بل مجرد حبلت ، صغرت مولاتها في عينيها (تك١٦: ٤) .

-¥ ¥ ¥

١٠ – المواهب أيضاً اختبار للإنسان :

أولاً كيف يستخدمها : هل في الخير أم الشر ؟ كالذكاء مثلاً ، والجمال والفن ... وثانياً هل يرتفع قلبه بها ؟ كما حدث أن التلاميذ في بعثتهم التبشيرية الأولى ، فرحوا بإخراج الشياطين ، وقالوا للرب " حتى الشياطين تخضع لنا بإسمك " فوبخهم قائلاً " لا

تغرحوا بهذا ... " (لو ۱۰: ۱۷، ۲۰) .

هل يستخدمونها لبنيان الكنيسة (اكو ١٤: ٥) لتبشير الأمم الذين لهم لسان آخر ... أم يرونها مجالاً للظهور ولملافتخار والمجد الباطل .

#### \* \* \*

۱۱ - من الإختبارات التي تتعرض لها البشرية التمدن (الـ Modernism):

فهل في زحمة التهافت على التجديد ، يحتقرون كل ما هو قديم ، مـن عـرف وتقـاليد ، بل من تراث عظيم مجيد ، ويريدون أن يجددوا كل شئ بتحطيم كل التخم القديمـة (أم٢٢: ٢٨) ... ويدخل (التجديد) حتى في اللاهوتيات والعقائد .

#### \* \* \*

### ١٢ - يدخل الإختيار أيضاً في المحية :

وكما قال القديس يوحنا الرسول " لا نحب بالكلام ولا باللمان ، بل بالعمل والحق " (ايو٣: ١٨) ، إن بطرس الرسول قال للسيد المسيح : إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك... ولو إضطررت أن أموت معك لا أنكرك ... (مت٢٦: ٣٣، ٣٥) . ولكن لما اختبرت محبته ، أنكر وجدف ، وقال " لا أعرف الرجل " (مت٢٦: ٧٤) .

#### \* \* \*

وبنفس الوضع تختبر الطاعة ، إذا تلقى الإنسان أمراً لا يوافقه .

لأنك إن تلقيت أمراً يوافق رغبتك وأطعته ، ربما تكون قد نقدت رغبتك وليس الأمر الصادر إليك . أما إذا تلقيت أمراً ضد رغبتك ، فهنا تظهر الطاعة . وإذا غيرت رغبتك بسبب الأمر ، ورأيت أن العكس هو النافع لك ، تكون قد ارتفعت من مستوى الطاعة إلى التسليم ...



# التمسر

# فنىحياة الفضيلة والبر

# أعمية الإثمار

المعياة الروحية لابد أن يكون لها تمر في حياتنا ، بل وفي حياة الآخرين أيضاً -

وقد اهتم الرب بهذا الثمر فقال " أنا الكرمة الحقيقية وأبى الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه. وكل ما يأتي بثمر ، ينقيه ليأتي بثمر أكثر .. أنـــا الكرمــة وأنتــم الأغمان.

#### \* \* \*

ورُوصية الإثمار موجودة من بدء الخليقة، إذ قال الرب :

\* إشروا وأكثروا ، واملأوا الأرض " (تك ١: ٢٨) .

ولى كانت هذه الآية تتعلق بالإثمار الجسدى ، أى التوالد ، إلا أنها من الناحية الرمزية يمكن فى نتقاولها بمعنى روحى .. كأنها دعوة إلى المؤمنين أن يثمروا روحياً ، ويكثر عملهم الزوحى حتى يملأ الأرض ...

وفي قصة الخليقة يقول سفر التكوين ليضاً أن تنبت الأرض "شجراً ذا ثمر يعمل شراً كجنسه" "شجراً يعمل ثمراً بذره فيه كجنسه " (تك1: ١١، ١٢) .

\* \* \*

إنن ينبغي أن يكون كل منا شجرة مثمرة في جنة الرب، شجرة ذات ثمر، تصنع ثمراً بذره فيه كجنة ...

ومادمنا أشخاصاً روحيين ، إذن لابد أن يكون ثمرنا روحياً ، وليس جسدياً . فالكتاب يقول " من يزرع لجسده ، فمن الجسد يحصد فساداً. ومن يزرع لـلزوح، فمن الروح يحصد حياة أبدية " (غل ٢: ٨) .

\* \* \*

وهكذا يحدثنا الكتاب عن ثمر الروح .

فيقول " وأما ثمر الروح فهو محبة ، فرح ، سلام ، طول أناة، نطف، صلاح ، ايمان، وداعة ، تعفف " (غله: ٢٢، ٢٣) .

\* \* \*

ويشدد الكتاب على أهمية الثمر ، وعقوبة من لا يثمر ، فيقول:

" كل شجرة لا تصنع ثمراً، تقطع وتلقى في النار " .

هذا قاله السيد المسيح في العظة على الجبل (مت٧: ١٩). ونفس الكلام قالمه أبضاً يوحنا المعمدان: "والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة. فكل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً، نُقطع وتلقى في النار " (مت٣: ١٠).

وقد لعن الرب شجرة التين التي ليس فيها ثمر (مت٢١: ١٩).

### الثمر الجيد

شند الرب على أهمية الثمر الجيد ، " اجعلوا الشـجرة جيدة وثمر هـا جيـداً " " لأن مـن الثمر تعرف الشجرة " (مت ١٢: ٣٣) . وقال :

" من ثمارهم تعرفوهم " (مت٧: ٢٠) .

" كل شجرة جيدة تصنع أثماراً جيدة . وأما الشجرة الرديئة فتصنع أثماراً رديئة. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثماراً رديئة، ولا شجرة رديئة أن تصنع أثماراً جيدة " (مت٧: ١٧ م. "لأنهم لا يجتنون من الشوك تيناً ، ولا يقطفون من العليق عنباً " (لـو٦: ٤٤) . . . "لأنهم لا يجتنون من الشوك تيناً ، ولا يقطفون من العليق عنباً " (لـو٦:

\* \* \*

إنن يا أخى ، أنظر ما هو نوع ثمرك ؟ وما مقداره ؟

قال الرب عن الأرض الجيدة إنها " أعطت ثمراً : بعض مئة ، وآخر سنتين، وآخر ثلاثين " (مت١٣: ٨) . من تواضع الرب أنه ذكر الثمر الذي أعطى ثلاثين .. ! طوّبه لأنه ثمر ، ولو أنه قليل.. إنن لابد أن تعطى ثمراً ولمو قليلاً .. وماذا يصنع الرب إن وجدك تعطى ثمراً ولو كان قليلاً ؟! يقول إنه :

" ينقيه ليأتي بثمر أكثر " ( يو ١٥: ٢ ) .

الله مرافق يتبغى أن يكون لك ثمر دائم ، غير منقطع .

أمن لا زما أبشع الصورة التي رسمها القديس يهوذا غير الإسخريوطي إذ قال " أشجار المنفريوطي إذ قال " أشجار المنفرة بالمن ميتة " (به ١٢) . فاعتبر أن الشجرة التي بلا ثمر هي شجرة ميتة .. أوج والبها بشجرة خريفية ، أي من النوع الذي يتساقط ورقه في الخريف .

\* \* \*

يمه في والله حسناً قبل عن الشجرة الجيدة في المزمور الأول :

" تعلى ثمرها في حينه ، وورقها لا ينتثر " (مز ١: ٣) .

فَهُوْ وَ فَي حِينِه " أَى لا يَتَأْخَرُ فَى إعطاء النَّمْرِ ، أَو فَى حَينَـه، بمعنى أَن يعطى النَّمْرِ فَى وَ فَيْقِيُّهُ الْمِنْلِينِ .. ولماذا وصف الشَّجرة بهذا الوصف الجميل؟ يقول : لأنها " مغروسة مُعْلِيهُ مِعْلِي المَيَاء " ... وهذا نتحدث عن عوامل الإثمار :

#### دي ل تسر **عوامل الإثمار**

١ - لكي تعطى الشجرة ثمراً ، لابد أن تكون الأرض جيدة .

. وَهِذَا مَا قَالِهِ الربِ فَى مثل الزارع ، فقال عن البذار " وسقط البعض على أرض جيدة، فأعطى ثمراً .. " (مت١٣: ٨). فلا تكون الأرض محجرة، على الطريق ، ولا مملوءة بالأشواك، ولا ضحلة بغير عمق، كما ورد في المثل ...

فالكلام الذي قاله الرب للشاب الغنى ، لم يقع على أرض جيدة، وإنما على نفسية مُحبة المال، لذلك سمع الشاب الكلام ومضى حزيناً (مت ١٩ : ٢٢) ... بينما نفس العبارة سمعها في الكنيسة شاب آخر غنى ، ولكن أرضه جيدة ، فمضى وباع كل أملاكه ووزع على الفقراء. وصار له ثمر كثير .. عشرات الآلاف من الرهبان، ومن النساك، تبعوا طريقه ، وملكوا مثله، لأن بذره كان يصنع ثمراً كجنسه (تك ١: ١١) .

الأرض الطيبة تعنى أن الإنسان يميل إلى الخير بطبيعته ، يقبل كلمة الرب بفرح وباستعداد للعمل ، ويعطى ثمراً . أما الأرض المحجرة، فتمثل القلب القاسى الذى لا يتلز بسرعة ، وربما لا يتأثر إطلاقاً ، مهما سمع من عظات ، ومهما قرأ من كلام روحى. لذلك يقول الرسول عن نداء الله فى القلب " إن سمعتم صوته، فلا تقسوا قلوبكم" (عب ٣: ٧ / ٨) .

\* \* \*

الأرض الطبية تكون من الداخل غير محجرة. ومن الخبارج لا تحيط بها الأشواك وتخنق زرعها .

سليمان الحكيم كان أرضاً طيبة . ومع ذلك أحاطت به الأشواك، أعنى زوجات الأجنبيات غير المؤمنات " اللائى أمان قلبه وراء آلهة أخرى"، فلم يعد قلبه كاملاً أمام الرب واخطأ كثيراً، وأقام مرتفعات لألهة الأمم " (١مل١١: ٤- ٨) .

وشمشون فى أول حياته " ابتدا روح الرب يحركه" (قـض١٢: ٢٥). وحل عليـه روح الرب (قض١٤: ٦) . ثم أحاطت الأشواك بهذه الأرض الجيدة، أعنى صاحبته دليلة، حتى فقد نذره، وقص شعره، وقلعوا عينيه، وصار يطحن فى بيت السجن (قض١٢: ٢١) وقيـل وقتذاك " إن الرب قد فارقه " (قض ١٨: ٢٠) .

\* \* \*

٧ - ومن عوامل الإثمار أن يتمتع الشجر بالغذاء والرى .

ومن أمثلة هذا الغذاء ، ما قيل عن الشجرة التي لم تصنع ثمراً ثلاث مسنوات " أتركها هذه السنة أيضاً ، حتى أنقب حولها وأضع زبلاً، فإن صنعت ثمراً، وإلا فغيما بعد تقطعها الوساد . م ، ان كل إنسان يحتاج إلى غذاء روحى لكي يثمر ...

والأغذية الروحية اللازمة للإثمار كثيرة ومنها :

قراءة الكتاب المقدس والكتب الروحية ، كلمة الله التي يحيا بها الإنسان (مت ٤: ٤) . كذلك التأملات الروحية ، والتداريب الروحية، والصلاة، والنشاول من سر الإفخارستيا المقدس ... لقد قيل عن الشجرة التي لا تعطى ثمرها في حينه " إنها مغروسة على يُتَلِقُونَ العياه " . والعاء يمثل عمل المزوح القنس في القلب (يو ٧: ٣٨) . إنه العاء الحسى لاهيروي النفس .

لابد من ثباتك في الله ، كما يثبت الغصن في الكرمة . ولهذا قال السيد الرب " كما أن عَمِينٌ لا يَقدر أن يأتي بثمر من ذاته، إن لم ينبت في الكرمة ، كذلك أنتم أيضاً إن لم أَوْ أَفْنَ " \* قاذي بِثبت فيّ، وأنا فيه ، هذا يأتي بثمر كثير .. إن كان أحد لا يثبت فيّ، المُوالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا المُوالِمُنْ لَلْمُ اللَّهُ مَعْدَاهَا أَنْ تَتَبِّتُ فَي مَحَبِّمُ (لـو١٥: ٩) ، ومعناها أيضنا أن تشترك مع لروحه في العمل ، فتدخل في شركة الروح القدس (٢كو١٣: ١٤) . م و خد مشو**ن لهذا** ؛

فَهُلُ حِيلتِكُ الروحية مغروسة على مجارى المياه؟

الشرائن لكي تثمر لابد من عمل الله فيك .

وقال باستمرار تمتص من الله الماء الحي (أر٢) ؟

· ۚ هَٰ ثُلُخُذُ مِن الْمَأَهُ الحي الذي وعد به المراة السامرية ؟ (يو٤: ١٠، ١١) هذا الماء ألذى "بنبع إلى حياة أبدية " .. وهل أنت مستمر على غذائك الروحى ، لا ينقطع عنك، عل تقبو به نفسك .. وماذا أيضاً :

- لكي تعلى الشجرة ثمراً ، لابد أن تمنع عنها الآفات .

السواء الأفات البشرية أو الأعشاب المتطفلة المؤذبة ، أو الأمراض الزراعية. وهكذا تتنقى الأرض وينتقى الشجر ، فيثمر ولا يتلف ثمره ...

التَّحْسُ تُفْسَكَ ، ما هي الآفات التي تعطل ثمرك الروحي ؟ وهل أنت تلاحظ نفسك، وَلْحَرِّشْ لَنْ تَتَلَقَى بِاسْتِمْرَارَ مِن هَذَهُ الآقاتُ : سُواءً كَانْتُ أَخْطَاءً رُوحِيـةً أو نفسية أو فَكُونَة ، أو عادات مسيطرة عليك، أو صداقات تجرك إلى أسفل .. وتذكر قول الشاعر:

متى يبلغ البنيان يومأ تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم

ما فائدة أن تعطى أرضك الطبية غذاءها الروحى ، ثم يـأتى الطـير فيلتقـط ثمرهـا ، أو عُمَّلُ عَلَيْهِ لطّع تفسد الثمر ، أو تدخل الديدان فتأكله أو نتعرض لقول الكتاب " إن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة " (١كو١٥: ٣٣) .

فهل تتعرض إلى عثرات تفسد كل تأثيراتك الروحية ؟

★ لابد أن تموت نفسك عن كل أمور العالم . وكما يقول الكتاب عن حبة الحنطة إنها " إن مانت تأتى بثمر كثير " (يو ١٢: ٢٤) .

# | ثمار متعددة |

هناك أنواع كثيرة من الثمر في حياة الإنسان : بعضها نافع له والبعض غير نافع ... هناك ثمر عقلاني ، مجرد فكر يعمل ، وله إنتاج فكرى، ولا علاقة له بالروح، وليس

له ثمر في حياة الإنسان الروحية . وهناك ثمر إجتماعي : إنسان دائب العمل داخل المجتمع ومشاكله. وقد يكون لهذا

النشاط الإجتماعي ثمر في حياته، وقد لا يكون .

وهناك ثمر روحى ، وهو خاص بروحك ، أو بعلاقتك بالله، أو بعلاقتك بالناس : فالخاص بعلاقتك بالله هو المحبة والإيمان .

والثمر الخاص بك هو الفرح والسلام والصلاح .

والثمر الخاص بعلاقتك بالناس هو الوداعة والتعقف واللطف ، وطول الأثاة ، والمحب أيضاً . كل هذه ثمار روحية (غل٥: ٢٢، ٢٣) . إذا ظهرت في حياتك يعرفك الناس بها.

وهذه الثمار يسمونها أحياتاً ثمر البر . وعن هذه يقول الرسول " لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يــوم المسـيح، مملوئيـر

من ثمر البر الذي بيسوع المسـيح لمجـد اللـه" (فـي١: ١٠، ١١) . ويقـول الكتــاب " وثمــا

الروح يُزرع في السلام' (يع٣: ١٨) …

ومن ثمر البر ، ثمار التوبة ، كما قال المعمدان :

" اصنعوا ثماراً تليق بالتوية " (مت ٣: ٨) .

وثمر النوبة يظهر في إنسحاق القلب وفي الدموع، كما قيل في المزمور الخمس

الله المنسحق والمتواضع لا يرذله الله ". وكما قيل أيضاً " الذين يزرعون بالنموع المستون بالإبتهاج " (مز ١٢٥). ومن ثمار التوبة الحرارة الروحية ، والعمل على المخطئين وعدم إدانتهم (عب ١٣:٣). وبهذه الفار وأمثالها، لا يعود التاتب يرجع إلى الوراء .

\* \* \*

ومن الثمار الروحية أيضاً ما قال عنه القديس بولس الرسول إن الرب " لم يترك نفسه بلاً شاهد. وهو يفعل خيراً. يعطينا من السماء أمطاراً، وأزمنة مثمرة ، ويملأ قلوبنا طعاماً وسروراً" (أع١٤: ١٧) . إذن الأزمنة القاحلة هي الخالية من كل خير . أما المثمرة فهي المعلوءة بالعمل الصالح ... البعيدة عن " أعمال الظلمة غير المثمرة " (أف٥: ١١) .

#### \* \* \*

ومن الثمار الروحية ثمر الخدمة في كسب النقوس إلى الرب .

أتراك يا أخى لك ثمر فى خدمتك ، وثمر كثير يغرح به الرب، كما يقول الرسول "من رد خاطئاً عن طريق ضلاله ، يخلص نفساً من الموت ، ويستر كثرة من الخطايا " (يسع<sup>٥</sup>: ٢) . اعلم إذن أن كل نفس تخلصها ، تكون ثمرة فى شجرة حياتك تقدمها حلوة إلى الله...

وهى ثمرة لمجد الله ، كما قال الرب " بهذا يتمجد أبى أن تأتوا بثمر كثير، فتكونون تلاميذى " (يو ١٥: ٨) . بل حتى حياتنا الروحية وأعمالنا الصالحة، يكون ثمرها تمجيد الله أيضاً ، كما قال الرب أيضاً " لكى يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذى فى السموات " (مت٥: ١٦) .

#### \* \* \*

إن الكلمة الطبية ، كلمة المنفعة أو كلمة التسبيح ، يسميها الكتاب ثمر الشفاه . فيقول " فلنقدم به في كل حين لله نبيحة التسبيح ، أي ثمر شفاه معترفة باسمه " (عب١٣: ١٥) . فما هي الثمار التي تقدمها شفتاك للرب ، كما يقول الكتاب " الصديق ينبوع حياة " (أم١: ١١) " فم الصديق ينبت الحكمة " (أم ١٠: ٣١) .

ومن أمثلة الثمار في الخدمة ، أرسل القديس بولس الرسول إلى أهل رومية يقول لهم "قصدت مراراً كثيرة أن آتي إليكم .. ليكون لمي ثمر فيكم أيضماً كما في سائر الأمم " (رو ١: ١٣) .

لغيراً يا لِعُوتي ، إن الثمر يركة من الرب .

كما قال الرب لمن يطيع وصاياه " مباركة تكون ثمرة أرضك، وتُمرة بطنك، وتُمرّة بطنك، وتُمرّة بطنك، وتُمرّة بهائمك : نتاج بقرك وإناث غنمك" (تث٢٨: ٤). ويقول في المزمور "إمراتك مثل كرّمة مثمرة في جوانب بيتك " (مز١٢٨: ٣) .

حقاً إنها بركة من الرب ، ولكنها بسبب رضاه . ورضا الله بسبب حياة الإنسان الصالحة المقبولة أمامه . فلنسلك إذن حسناً قدامه ، لكيما يعطينا ثمراً في حياتنا الروحية، وثمراً في خدمتنا .. يعطينا ثمر الروح القدس العامل في أرواحنا البشرية، هذا الذي شرحه القديس بولس الرسول في (غله: ٢٢، ٢٣) .



# أكاليل لمكافأة حياة الفضيلة والسبر

حياة الفضيلة والبر ، هي حياة جهاد مع النفس ، وجهاد ضد المادة والعالم والشيطان . والغالبون أو المنتصرون يكللون في الأبدية بأكاليل ..

والسيد المسيح في رسائله إلى الكنائس السبع التي في آسيا ، يقول لملاك كنيسة في لادلفيا " تمسك بما عندك ، لئلا يأخذ أحد إكليلك " (رؤ ٣: ١١) . ونود اليوم أن نتحدث عن هذه الأكاليل .. لكيما تسأل نفسك أي إكليل ستحصل عليه ، أو أية أكاليل ...

# أكليل البر:

يقول القديس بولس الرسول " جاهدت الجهاد الحسن ، أكملت السعى ، حفظت الإيمان، وأخيراً وضع لى إكليل البر الذى يهبه لى فى ذلك اليوم الديان العادل . وليس لى فقط ، بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً " (٢تى٤: ٨) .

#### \* \* \*

قما هو إكليل البر هذا ؟ ما معنى أن نتكلل بالبر ؟

معناه أننا نحيا في البر الدائم . لا نعود نخطئ . تتكلل طبيعتنا البشرية بالبر ، فتنتهى علاقتها تماماً بالخطية . ونصير كالملائكة الذين جازوا فترة الإختبار وانتصروا ، فتكللت طبيعتهم بالبر ، وما عادت تخطئ ، بعكس الشياطين الذين سقطوا ومازالوا يخطئون .

#### \* \* \*

الأبرار في الأبدية ، ليسوا فقط لا يقعون في خطية ، إنما حتى مجرد معرفة الخطية تزول من ذاكرتهم تماماً .

كان آدم في الفردوس باراً . وكان بسيطاً طاهراً لا يعرف شراً ، وكذلك حواء ولكنهما لما أكلا من شجرة معرفة الخير والشر ، تعكر صفو الطبيعة البشرية ، وبدأت تعرف الشر ، ثم تطورت إلى أن صبارت تشتهي الشر ، ودخلت محبة الخطية إلى النفس البشرية. فهل ستظل الخطية قائمة أو سائدة إلى الأبد ؟ طبعاً لا .

الأبرار في الأبدية ، ستنتهى علاقتهم بالخطية . سوف لا يعرفون سوى الخير فقط ، تنتهى الخطية من معرفتهم ومن ذاكرتهم ومن عقولهم .

يعود المنتصرون إلى البساطة الأولى التي كانت للبشرية حينما كانت على صورة الله مثاله ، قبل الخطية . بل يصيرون في بساطة ونقاوة أسمى من حالة آدم وحواء .. أبوانا أو لان كانا في حالة بساطة كاملة ونقاوة كاملة . ولكن معها حرية قابلة للسقوط ...

\* \* \*

أما حرية الأبرار في الأبدية، فهي حرية غير قابلة للسقوط.. إنها "حريـة مجد أولاد الله " (رو٨: ٢١) . لأن الخليقة " ستعتق من الفساد " ، وتتكلل بالبر .

هذا العتق من الفساد ، يشمل القلب والفكر والإرادة ، يشمل الحياة كلها .. وبالبير نحيا ني المتعة بالله باستمرار . هذا إكليل آخر وهو :

# إكليل الحياة:

إنه الذي وعد به السيد المسيح ملاك كنيسة سميرنا ، حينما قال لـه "كن أميناً إلى الموت، فسأعطيك إكليل الحياة " (رو٢: ١٠) .

إكليل الحياة يعنى أن يحيا الإنسان إلى الأيد ، ويحيا في الرب . فقى الأبدية تنتهى الخطية ، وينتهى أيضاً الموت .

وكما قال الرسول في الإصحاح الخاص بالقيامة " آخر عدو يبطل هو العـوت " (اكو١٥: ٢٦) . وهذا طبيعي ، لأنه مادامت " أجرة الخطية هي موت " (رو٦: ٢٣) . فحينما تبطل الخطية في الأبدية ، يبطل معها الموت .

\* \* \*

ولا يعنى (إكليل الحياة) مجرد الخلود ، أو الحياة الدائمة ، التي يشتهيها الكل ولا يعنسي فقط مجرد انتهاء الموت ، الذي يخافه كل إنسان مهما علا قدره في العالم .

إنما إكليل الحياة ، يعنى أيضاً الحياة في الله ، ومعه .

لأن " فيه كانت الحياة " (يو ١: ٤) ، و هو الذي قال " أنا هو القيامة والحياة . مـن آمن بي ولو مات فسيحيا " (يو ١١: ٢٥) . حقاً ما أجمل قول الرسول " لى الحياة هي المسيح " (في ١: ٢١) " المسيح يحيا في " (غل ٢: ٢٠) .

\* \* \*

حقاً ، إن الحياة في الأبدية ، حياة غير علاية . إنها إكليل .

كيف تكون هذه الحياة ؟ هذا سر لم يعلن لنا بعد . إنها " ما لم نره عين ، ولم تسمع به أنن ، ولم يخطر على بال إنسان ، ما أعده الله للنين يحبونه " (١كو٢: ٩) .

إنها حياة للذين تعبوا هنا واحتملوا . يقول في ذلك معلمنا يعقوب الرسول "طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة . لأنه إن تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد بــه الـرب الذين يحبونه " (يع٢: ١٢) .

\* \* \*

إنن إكليل الحياة ، هو للذين يحبون الرب .

الذين كانوا من اجل محبته يسلمون دائماً للموت ، والموت يعمل فيهم (٢كو٤: ١١، ١٢) . ولكنهم بالموت ههذا من أجله ، يحيون معه إلى الأبد .. ولمن تمح أسماؤهم من سفر الحياة (روّ٣: ٥) . بل يأكلون من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله (روّ٣: ٧) ننتقل إلى الكلام عن إكليل آخر وهو :

# إكليل المجد:

فى الواقع إن الله حينما خلق الإنسان ، إنما خلقه للمجد ، فجعله على صورته ، وجعل له سلطاناً على الطبيعة (تك ١: ٢٦) . وعن هذا قال المزمور "بالمجد والكرامة كالله ، وعلى أعمال يديك أقمته ، أخضعت كل شئ تحت قدميمه " (عب ٢: ٧، ٨) ، (مز ٨: ٥). فكانت لآدم خشية على كل الكائنات ، وهكذا كان نوح أيضاً في الفلك ...

الإنسان فقد كرامته بالخطية . ولكن الله في الأبدية ، سيرده إلى رتبته الأولى ، يعيد إليه الصورة الإلهية ، ويكلله بالمجد .

\* \* \*

قد يعترض البعض ويقول " المجد لله وحده " . ونحن نقول في صلوانتا " لأن لك المجد والقوة .. " فنجيب : إن مجد الله شئ آخر ، مجد غير محدود ، ولا ينطق به . ومع أن الله له المجد ، إلا أنه من محبته للإنسان ، منحه أيضاً مجداً : " الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم . وهؤلاء دعاهم أيضاً ، وبررهم ، ومجدهم أيضاً " (رو ٨: ٣٠) . بل ما أروع وأجمل قول السيد المسيح لله الآب :

" وأنا أعطيهم المجد الذي أعطيتني " (يو ١٧: ٢٢) .

نعم ، إن كنا نتائم معه ، فلكى نتمجد أيضاً معه " (رو ٨: ١٧) . وفى ذلك يقول الرسول أيضاً " إن آلام الزمان الحاضر ، لا تقاس بالمجد العتبد أن يستعلن فينا " (رو ٨: ١٨) " لأن خفة ضيقتنا الأرضية ، نتشئ لنا أكثر فأكثر نقل مجد أبدياً " (٢كو ٤: ١٧) .

كان عربون هذا المجد على جبل التجلي (مر ٩: ٣ - ٥) .

وهناك أيضاً مجد القيامة ومجد الأبدية .

فعن القيامة يقول الرسول " نزرع في هوان ، ونقام في مجد " . ويشرح ذلك بان الجسد سيقام جسداً روحياً ، وجسداً سماوياً (اكبو١٥: ٣٤ – ٥٠) " على صمورة جسد مجده " (في ٣: ٢١) . ويقول القديس بطرس الرسول للرعاة " ومتى ظهر رئيس الرعاة ، تتالون إكليل المجد الذي لا يبلى " (ابط٥: ٤) . ويقول الكتاب أيضاً " الفاهمون يضيئون كضياء الجلد. والذين ردوا كثيرين إلى البر، كالكواكب إلى أبد الدهور " (د١٢١: ٣). ويشبه الأبرار في السماء بالنجوم ويقول الأن نجماً يمتاز عن نجم في المجد " (١كو١٥: ٤١) .

ومن المجد الذي يهيه الله لمحبيه ، أنهم يجلسون على عروش معه في مجده !

قال لرسله القديسون " متى جلس إين الإنسان على كرسى مجده ، تجلسون أنتم أيضاً
على إثنى عشر كرسياً تدينون أسباط إسرائيل الإثنى عشر " (مت١٩: ٢٨) . والقديس
يوحنا في رؤياه ، رأى عرش الله " وحول العرش أربعة وعشرون عرشاً ، ورأى عليها
أربعة وعشرين قسيساً جالسين متسربلين بثياب بيض ، وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب "
(رؤ ٤: ٤) . أي أكاليل مجد هذه ؟! ولكن لئلا يظن البعض أن هذا المجد هو للرسل فقط

" من يغلب ، فسأعطيه أن يجلس معى فى عرشى ، كما غلبت أنا وجلست مع أبى فى عرشه " (روّا: ٢١) .

\* \* \*

عَنْ هِيْهِ أَخِينَا ﴿ رُوا ؟: ٩ ﴾ . رمزاً ليرهم ...

الله المجد الأبدية قال المرتل " وبعد إلى مجد تأخذني " (مر ٧٣: ٢٤) . وماذا غير الكابل المجد ؟ .

# عمدة إكليل البهاء ( الجمال ) :

الذين لم ينالوا جمالاً على الأرض ، سينالونه في الأبدية .

فغى الأبدية كل شئ جميل .. جمال فى الجسد الروحانى النورانى السماوى ، وجمال فى الروح أيضاً - وليس فقط فى الأبدية ، بل حتى على الأرض . يقول الرب للخاطئة أورشليم فى عمل نعمته معها "وضعت تاج جمال على رأسك . فصلحت لمملكة . وخرج لك إسم لجمالك ، لأنه كان كاملاً . ببهائى الذى جعلته عليك ، يقول السيد الرب " (حز 11: 11، 17) .

**\* \* \*** 

ما أعجب أن بهاء الله ، يجعله على إنسان .

ولعل هذا يذكرنا بعبارة عجيبة قالها أشعياء النبى " فى ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال ، وتاج بهاء ، لبقية شعبه " (أش٢٨: ٥) . ولعله يذكرنا بالثياب التى أمر الرب بصنعها لهارون رئيس الكهنة، إذ قال لموسى النبى "أصنع ثياباً مقدسة لهرون أخيك للمجد والبهاء" (خر٢٨: ٢) وكذلك لبنيه تصنع لهم قلانس للمجد والبهاء" (خر٢٠: ٢) .

ماذا أيضاً غير إكليل المجد والبهاء ...

# أكاليل أخرى :

لعل شخصاً كبولس الرسول قد تحلى بأكاليل كثيرة : منها إكليل الرسولية ، وإكليل الكهنوت ، وإكليل البتولية ، وإكليل البر . الكهنوت ، وإكليل البتولية ، وإكليل البر .

إن القديس بولس الرسول يعتبر خدمته إكليله .

فيقول لشعبه في فيلبي " يا سروري وإكليلي " (في ٤: ١) .

\* \* \*

ولعل أول إكليل يغاله الإنسان يكون في المعمودية ، حينما يشرج منها فسي بنر ، رقد البس المسيح " (غلا: ٢٧) . وهكذا يلبس المعمدون أكاليل ذهب ، أكاليل فضمة ، أكاليل حجر كريم ، وضعها الرب على المعمدين الأطهار .. "

\* \* \*

إن أجمل إكليل قد لُيس ، هو إكليل الشوك الذي لبسنه السيد المسيح له المجد (مر10: ١٧) .

وبهذا الإكليل في الألم والبنل ، يمنحنا كل الأكاليل الأخرى .

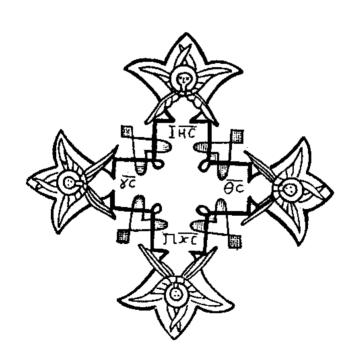

# فضهائل ولكنها وحُدَها لاتكَّعی

أمن ملحيلنا يقول البعض: إننى أصوم وأصلى ، واعترف وأتداول، وأقرأ الكتاب المقدس وأثلث الروحية ، وأخدم وأتصدق ، وأسلك في فضائل كثيرة .. ومع ذلك فحياتي الروحية متوقفة لا تتمو .. ! فلماذا ؟

لطها فضائل ثاقصة . تنقصها صفة جوهرية .

و الما المنافعة في طبيعتها أو في هدفها ، أو تنقصها فضائل أخرى يجب أن ترتبط

أن وعلى هذا الأساس ، سنتناول فضائل كثيرة ونحللها ...

اللصوم:

همة ألى فترة الصوم : كثيراً ما يقول الواحد منا : صمت هذا الصوم سنوات عديدة ، كما من عيره من الأصوام أيضاً . ومع ذلك فحياتي كما هي ! لماذا إذن لم استقد من ويسم المستقد من المستقد من المستقد من المستقد المستقد من المستقد ال

إن الصوم الأشك فضيلة كبيرة ، حتى أنها تساعد على إخراج الشياطين حسب قول الرب (من١٧٠: ٢١) . ولكن أى صوم تصوم أنت ؟

\* \* \*

أَمْمَا عَمَا اللَّهُ مَا أَنْ الصوم هو صوم الجسد . وربما نظن أن الصوم هو الإمتناع عن الأكل! وَاللَّهُ اللهُ الله

وليمثأر من الذي يدل على إرتفاع القلب فيوق مستوى المادة ، وفوق مستوى الأكل ، وهو الدي يدل على إرتفاع القلب فيوق مستوى المادة ، وهو المفيد لك روحياً ... لأنك بهذا تدخل في روحانية الصوم .

وسا مو المام وحده لا يكفى ، لابد أن يصحب الصوم بصوم النفس .

وَلَمْ مِنْهُ اللهِدُ لَنْ تَصَوِّمُ فَكُرِكَ عَنَ الأَخْطَاءَ ، وتَصَوِّمَ قَلْبُكَ عَنَ الْمُشَّاعِرِ والْعُواطِفُ الرَّدِيةَ ، وَمُحُوكِنَكُ تَصَوِّمُ لِسَانِكَ عَنِ الكِلَّمِ الْبَاطِلُ .

\* \* \*

ومع ذلك فكل هذه الفضائل في الصوم لا تكفى . إنها تمثل فقط العنصـر السلبى من الصوم ، وهو البعد عن أخطاء الفكر واللسان والقلب وشهوات النفس .

صوم الجسد والنفس لا يكفى . لابد أن يضاف إليه غذاء الروح .

ولذلك نقول في صلوات القداس الإلهى " الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين" ، وليس الصوم وحده . إننا نصوم لكي نخرج من نطاق الجعد والعادة ، وندخل في نطاق الروح ... فيجب أن نعطى الروح فرصتها أثناء الصوم ، ويجب أن نعرف حقيقة هامة وهي :

الصوم ليس فضيلة للجمد ، إنما هو فضيلة للروح .

**\*** \* \*

ننتقل بعد هذا إلى مثال آخر ، وهو :

الصلاة فضيلة من أهم الفضائل ، حتى أن كثيراً من القديسين تفرغوا لها .. ولكن ما هى الصلاة فى مفهومك ؟ أتراها مجرد الكلام مع الله ؟!

إن الكلام مع الله وحده لا يكفى .

فهناك خصائص روحية ، إن لم ترتبط بالصلاة ، فالصلاة وحدها لا تكفى ! ينبغى أل يضاف إلى الصلاة عنصر الحب ، كما قال داود النبى " محبوب هـ و إسمك بـارب ، فهؤ طول النهار تلاوتى " (مز ١١٩) " باسمك ارفع يدى ، فتشبع نفسى كما من شـحم ودسم . والصلاة بغير حب ليست صلاة ، وهى غير مقبولة من الله الذى قال " هذا الشعب يكرمنى بشفتيه ، أما قلبه فمبتعد عنى بعيداً " (مر ٧: ٦) .

\* \* \*

يجب أن تضاف مشاعر كثيرة للصلاة ، لأنها وحدها لا تكفي .

الحب ، والخشوع ، والفهم ، والحرارة ، والإيمان .. وكذلك أيضاً نقاوة القلب ، لأن "صلاة الأشرار مكرهة للرب "كما يقول الكتاب . وقد قال الرب لبنى إسرائيل أيام أشعاء النبى "حين تبسطون أيديكم ، أستر وجهى عنكم . وإن أكثرتم الصلاة ، لا أسمع . أيديكم ملأنة دماً " (أش ١: ١٥) .

\* \* \*

إنن الصلاة وحدها لا تكفى ، بدون نقاوة القلب .

ولا يقل إنسان " أنا أصلى " ، ويظن أن الصلاة مجرد ألفاظ !

لالإعتراف بالخطية فضيلة ، ولمه فوائده الكشيرة ، روحياً وعقائدياً .. ومع ذلك العراف وحده لا يكفى ، إذ ليس هو مجرد سرد للخطايا في سمع الأب الكاهن وفي المبائة ...

أينيني لن يضاف إلى الإعتراف عنصر الندم والخزى .

مثلما فعل العشار الذي وقف من بعيد ، لا يجسر أن يرفع عينيه نحو السماء وقرع مدره فقلاً : الرحمني بارب فإني خاطئ (لو ١٨: ١٣) . لذلك خرج مبرراً ، إن بطرس وينول بعد خطيته بكي بكاء مراً (مت٢٦: ٧٥) . وداود النبي بلل فراشه بدموعه (مز٢). وأنت هل تعترف بعين جافة، وبلا ندم . انظر إلى دانيال النبي وهو يقول " لك يا سيد البر . أما لنا فخزى الوجوه .. لنا خزى الوجوه .. لأننا أخطأنا إليك " (دا٩: ٧، ٨).

\* \* \*

- كتاك الإعتراف وحده لا يكفى ، إن كان بلا توية .

رِّلْكُ سر الإعتراف في الكنيسة يسمى سر التوبة ·

و المارسة الإنسان بروح النوبة ، بعزيمة صادقة أنه لا يعود إلى الخطية مرة أخرى ، به الله المنطقة من البعد عن كل أسباب الخطية وعثراتها .

\* \* \*

وفي إعتراقه بحاول أن يصلح نتائج خطيته .

مثلما قال زكا العشار في اعترافه وتوبته: إن كنت ظلمت أحد في شيئ ، أرد أربعة لضعاف ' (لو ۱۹: ۸) . وهكذا لا يقتصر الإعتراف على الماضي ، وإنما يتدرج للعمل بكل جهد من أجل المستقبل .

. . .

والإعتراف مفرد إن كان مصحوباً أيضاً بالإتضاع .

أن إنسان معترف بخطيئته ، يعامل نفسه كخاطئ ، وغير مستحق ، لا يرتفع على غيره ولا يتعلى ، لأنه عارف بضعفه وبأنه أيضاً خاطئ ، ولا يعود يفتخر في المستقبل ، لأنه ينكر ماضيه ، ويضع خطيئته أمامه في كل حين (مز٥٠) ، ويحتمل كل ما يأنيه ، لأنه معترف بخطيئته وشاعر بأنه يستحق كل جزاء ،، مثلما حدث لداود النبي لما شتمه شمعي

بن جيرًا ، وسبّه باسلوب جارح .. فقال هذا النبي العظيم المعترف بخطيئته : " الاب إ له سبّ داود " (٢صم١٦: ١٠) .

من كل هذا يبدو أن الإعتراف وحده لا يكفى -

فرعون قال أكثر من مرة " أخطأت " ولكن بلا توية .

قال لموسى وهرون " لخطأت إلى الرب الهكما واليكما . والآن اصفحا عن خطبة هذه المرة فقط .. " (خر ١٠: ١٦) . وقال قبل ذلك " أخطأت هذه المرة . الرب هو البار وأنا وشعبى الأشرار " (خر ٩: ٢٧) .. ولكنــه كــان اعترافــاً بــلا توبــة ، وبــلا رجوع إ المحق . وظل قلبه قاسياً وهلك ...

### القراءة:

القراءة في الكتاب المقدس والكتب الروحية لها تأثيرها الكبير في القلب . وهي فضياً نافعة ، لأنها واسطة من وسائط النعمة .

فالقراءة وحدها لا تكفى ، بلا فهم ولا روح ولا تطبيق ·

فالمفروض أن الإنسان الروحي يقرأ بعمق ، ويدخل إلى روح الكلمة ، ويحولها إلى حياة ، كما قال الرب " الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة " (يو ٦: ٦٣) .

لذلك لكى تكون القراءة الروحية نافعة ، ينبغى أن ترتبط بالممارسة العملية والتداريم الروحية ، ولا تكون مجرد معلومات ، أو مادة للوعظ أو التباهى بالمعرفة ، أو لمجر الدراسة . وإنما الإنسان يقرأ ، ويطبق على نفسه ويجعل القراءة تكشف له أخطاءه و وحثه على تركها ...

### العطاء :

العطاء فضيلة جميلة جداً ، بسببها قال الرب لكثيرين " تعالوا يبا مباركى أبى ، ردُ الملك المعد لكم .. لأنى كنت جوعاناً فاطعمتمونى ، عطشاناً فستنيتمونى ، عريا فكسوتمونى .. " (مت٢٠: ٣٤، ٣٥) . ومع ذلك فالعطاء وحده لا يكفى . لماذا ؟

لَّهُ لَنْ يُمْتُرُجُ الْعَطَاءُ بِالْفَرْحِ ، ولا يكون بتدَّمر . كقول الكتاب :

للمظى النسرور يحيه الرب " (٢كو٩: ٧) .

م مسلمان عن إضطرار ، ويدفعون العشور بتضرر ..!

\* \* \*

الله يُنبغى أن يكون العطاء في الخفاء وأن يعطى الإنسان بسخاء . ولا يقتصر في الله على ما يفضل عنه ، أو يعطى فقط الأشياء المرفوضة .

\* \* \*

وعلهر فنيلة الطاء ، إن كان الإنسان يعطى أفضل ما عنده ، أو يعطى من

الما الله الأرملة من أعوازها ، فامتدحها الرب (مر ١٢: ٤٤) .

ويتماكم هابيل محرقة من أبكار غنمه ومن سمانها (تك؟: ٤) .

والطاء بغير هذه المشاعر كلها ، يكون فيه نقص كفضيلة .

# الإيمان :

يظن البعض أن الإيمان كل شئ ، ويقتصر على مجرد الإيمان النظرى أو الإسمى المستعلى ولا يفيده هذا الإيمان كثيراً ، كما قال القديس يعقوب الرسول:

المناطيمان بدون أعمال ميت " (يع ٢: ١٧، ٢٠) .

\* \* \*

وأيضاً قال القديس بولس الرسول " إن كان لمى كل الإيمان حتى أنقل الجبــــال ، وليست لمى محبة ، فلست شيئاً " (اكو ١٣: ٢) . فماذا ينتفع الإنسان إن كان له إيمان بدون ثمــر؟! . إن كان إيمانه غير عامل بالمحبة؟! " (غل٥: ٦) .

\* \* \*

لا يخلصك مجرد الإيمان بالمسيح ، إنما بالأكثر أن يحيا المسيح فيك .

وفي ذلك تترنم مع القديس بولس قائلاً " لكي أحيا لا أنا، بل المسيح يحيا في " (غل ٢:

٠ (٢٠

تؤمن بالمسيح ، هذا حسن جداً ، ولكنه لا يكفى ، بل ينبغى أن تتبه ، وكما الله ذلك، تحاول أن تسلك أنت أيضاً (ايو ٢: ٦) ، ويكون لك شركة معه ، وتتناول من جا ودمه ، وتموت وتقوم معه ، وتكون لك أيضاً شركة مع الروح القدس ، وتسلمه عبا حتى يعمل هو فيك ، ثم تنظر إلى كل ما عمله فيك .

أنا يارب من ذاتى لم أعمل شيئاً . وإنما كل شئ بك كان ، وبغيرك لم يكن شئ ا كان (يو ١: ٣) .

# العبادة:

العبادة فضيلة بلا شك . ولكنها وحدها لا تكفى ، إن كانت بعيدة عن الله ، ولا تصبح نقاوة قلب . وقد وبخ الرب شعبه على هذه العبادة الباطلة في أيسام أشعياء النبي قللهم عن هذه العبادة " أبغضتها نفسى . صمارت على تقلاً . مللت حملها " " لا تعوا تأتون إلى بتقدمة باطلة .. لست أطيق الإثم والإعتكاف " (أش ١: ١٣، ١٤) .

كذلك العبلاة لا تكفى ، إن كانت بلا روح ، بلا حكمة ، بلا إتضاع .

### النشاط:

ما أكثر الذين يملأون الدنيا حيوية ونشاطاً ، ولهم الكثير من الإنجازات والأعمال ألهم

ولاشك أن هذه فضيلة ، ولكنها وحدها لا تكفى ، إن لـم تكـن مقرونـة بالإتضار والهدوء. لأن النشاط الذى يرتبط بالإفتخار والمجد الباطل ليس فضيلة . وكذلك النشأ الذى يحتك فيه الإنسان بالغير ويجور عليه ، ليس فضيلة ...



# إن لـم ترجعوا وتصيروا مشل الأطفال

رمت ۲۰۱۸)

إنها وصية عجيبة وخطيرة كشرط أساسى وهام لدخول ملكوت السموات، بحيث إن لم نملك في الطفولة الروحية فلن ندخل الملكوت .

# خطورة الوصية

الم المناهد الله

\_ **هنك أمور جوهرية تمنع علكوت** .

مثال ذلك قول الرب " إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، لا يقدر أن يدخل ملكوت الله " (يو ٣: ٥) . وقوله أيضاً " إن لم تأكلوا جسد إين الإنسان وتشربوا دمه، فليس لكم حياة فيكم " (يو ٣: ٥٣). وقوله كذلك " إن لم تؤمنوا إنى أنا هو، تموتون في خطاياكم " (يو ٨: ٢٤) . وكذلك " إن لم تتوبوا، فجميعكم كذلك تهلكون " (لو ١٣٠: ٣، ٥) . وهكذا المحمودية، والتتاول ، والإيمان، والتوبة .

\* \* \*

ونراه يضع شرط الرجوع إلى شبه الأطفال لازماً لدخول الملكوت.

بنفس عبارة " إن لم .. " التي قالها عن المعمودية والنتاول والإيمان والتوبة، ( إه يقول التلاميذه القديسين " الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصديروا مثل الأطفال، ظن تدخلوا ملكوت السموات" (مت١٨: ٣) .

وهذا يدل على خطورة هذه الوصلية . ويجعلنا نتسامل :

 $\times \times \times$ 

ما هى الصفات التي يتصف بها الطفل ، حتى نحاول أن نتشبه به ونصير مثله ؟ نحن نظن أننا نطم الأطفال ، ونقف أمامهم كقدوة ، وهوذا الرب يعكس الأمر، ويضع الأطفال أمامنا كقدوة، حتى نتشبه بهم ، وإلا .. فإنه يقدم لنا تحذيراً خطيراً ، وهو عدم "
دخول الملكوت .

\* \* \*

طبعاً لا نتشبه بالطفل في العقل ، وإنما في القلب والروح والنفسية . والمقصود طبعاً أن نتشبه بالطفل السوى ، وليس الذي ولد بعيول أو طباع منحرفة ، سواء بالوراثة ، أو لأسباب أخرى .

# صفات الأطفال

أول صفة للأطفال هي البراءة والبساطة .

و هكذا كان أبونا آدم قبل أن يعرف و هكذا كانت أمنا حواء . إذن كأن الرب يقول لذا : إن لم ترجعوا إلى البراءة والبساطة، فلن تدخلوا الملكوت ...

الطفل في بدء حياته ، لا يشك في شئ . يقبل الأمور في بـراءة ونقـة ، إلـي أن يغيره المجتمع ، ويدخل الشك إلـي قلبـه ، وفـي طباعـه فتتعكر نقاوتـه . وقد يزيـد الشـك عنـده فيصبح مرضاً ، سواء وُجد سبب للشك أم لم يوجد .

\* \* \*

الطفل يتصف أيضاً بحب المعرفة والتعليم .

فهو يسأل ويريد أن يعرف . ولا يخجل من السؤال والإقرار بعدم المعرفة . وهو. يقبل التعليم، وعن طريقه ينمو في المعرفة يوماً بعد يوم .

أما الكبار ، فقد يمنعهم عن التعليم : إما كبرياء لا تريد أن نظهر أنها لا تعرف ، أو يمنعهم الخجل، أو الإكتفاء بما هم فيه من معرفة . وكلما كبر الإنسان في سنه، قد يخجل من التعلم ، لذلك فالطفل أقدر على تعلم اللغة من كبير السن ، لأنه لا يخجل أن ينطق ولو نطقاً خاطئاً يصححه له معلمه ، بينما الكبير لا يفعل .

**\*** \* \*

حاول إذن أن تنمو في المعرفة ، وأقصد المعرفة النافعة لك .

ر مادست قد كبرت في المن ، أمامك اللوان أساسية في المعوفة غير شا يسعى إليه

الطفل . عليك أن تعرف نفسك ، وأن تعرف الله، وتعرف الحق، وتعرف الطريق السليم الذى يوصلك . وليكن لك التواضع الذى به تسأل وتطلب المعرفة ، دون أن تخجل. ودون أن ترتثى فوق ما ينبغى ، ظاناً أنك تعرف .. ودون أن تكون حكيماً فى عينى نفسك ...

قبل عن يوحنا المعمدان في طفولته " أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح . وكان في البرارى إلى يوم ظهوره لإسرائيل " (لو ١: ٨٠) . وقيل أيضاً عن الطفل يسوع " وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس " (لو ٢: ٥٢) .

من جهة القامة ، يصل الكبار إلى حد معين لا تنمو فيه قامتهم. ولكن هناك مجال آخر ينبغى أن يمارسوا فيه صفة النمو . وهو النمو فى الروح، فى العقل ، فى المعرفة ، فى الحكمة، فى كل فضيلة وعمل صالح .

 $\star\star\star$ 

### \* تعجبني في الطفل أيضاً صفة البشاشة .

★ من صفات الطفل أنه دائم النمو .

هو باستمرار يحب البشاشة ، يحب المرح ، يحب أن يضحك، ويحب من يضحكه. إنه لا يحمل هموم الدنيا فوق كتفيه كما يفعل الكبار . ولا يحمل هما ، ولا يفكر في مشاكل الغد ومشاكل المستقبل، إنما يلقى كل ذلك - إن صادفه - على أبيه أو أمه، ويملك السلام على قلبه، حتى في أشد الأوقات خطورة . تجد البيت كله منزعجاً ، متوقعاً شرا ، ما عدا الطفل .

أريد لك يا أخى هذا السلام وهذا الفرح ، فهما من ثمار الروح (غل٥: ٢٢) .

\* \* \*

### ★ من الصفات الجميلة في الطفل أنه لا يحمل حقداً .

قد بوجد ما بغضبه أو يضايقه أو يحزنه - ولكن هذا كله يأخذ وقته وينتهى فى وقته ، دون أن يخزنه فى قلبه أو فى مشاعره، وما أسرع أن يتصافى ويلعب مع طفل آخر كان يتعارك معه منذ لحظات .

الذين يخزنون الإساءة هم الكبار ، في ذاكرتهم التي كثيراً ما تتسى الخير ، ولكن لا نتسى الإساءة . ويتحول الغضب عندهم إلى حقد وإلى عـداوة، وربمـا رغبـة في الإنتقـام. وهؤلاء يقول لهم الرب " إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال .. " . إن الطفل سريع التصالح . وقد يضربه أبوه أو أمه. وبسرعة بأتى فيرتمي في حضنهما. وفي العطف والحنان الذي يأخذه، ينسى كل ما حدث .

\* \* \*

★ ليتنا نكون أيضاً مثل الطفل في حبه الكبير .

الحب الذي يتسع لكثيرين . والذي فيه يتصادق بسرعة مع كثيرين، ويزيد عدد معارفه وأحبائه . ويجعل الأخرين يحبونه، دون أن يعرف بحزباً . وقد يتشاجر الأب والأم معاً . بينما الطفل بحب الاثنين معاً بل قد يعمل على مصالحتهما ...

**\* \* \*** 

★ والطفل عنده الإيمان والثقة .

بعض الطوائف لا تعمد الأطفال ، وتنتظر إلى أن يؤمنوا أولاً. ولكننى أقول لينتا جميعاً نكون مثل الأطفال في عمق إيمانهم . الأطفال الذين يقبلون كل حقائق الإيمان دون أدنى شك أو سؤال .

إن الطفل يولد مؤمناً ، تقول له نصلى ، يصلى . قرفع ينك إلى السماء وتقول يارب، يفعل مثلك . يؤمن أن الله قادر على كل شئ، ولا يشك في ذلك. بل يؤمن أن أباه الجسدى يقدر أن يعطيه كل شئ، وأن يحميه من كل خطر ولا شك ... إيمان الطفل إيمان عجيب، لا يفسده إلا الكبار ، حينما يدخلون إلى ذهنه أموراً تؤنيه .

 $\star$ 

★ الطفل أيضاً يتميز بالصدق ، ولا يجامل على حساب الحق -

وهو لا يعرف الرياء. فإن كان يحبك يقول لك إنه يحبك. ويكون ذلك من قلبه، وهو صادق فيما يقول ، وإن كان يخافك أو قد آذيته قبلاً ، لا يمكن أن يجاملك كذباً ويقول لك إنه يحبك. بل يقول لك رأيه فيك بصراحة ، إنه لا يعرف النفاق ، هو صادق في التعبير عن مشاعره .

\* \* \*

محبة الأطفال محبة حارة أكثر من محبة الكبار .

وهمي محبة بريئة وطاهرة . إنه يرتمي في حضن من يحبه بكل عواطفه .

وقد يبكى من كل قلبه ، لأن أباه قد غاب عنه، أو أمه قد غابت عنه . ولا يستريح إلا
 إذا وجد من يحبه . لينتا نحب مثلما الأطفال يحبون .

#### \* والطفل يشتهي المثل العليا .

إنه يستطيع أن يميز بفطرته . لذلك فهو يحب الخير بطبيعته . ولـ هنمير لـم يفسده المجتمع يميز به بين من يحبه ومن لا يحبه ، وبين الإنسان الخير الذي يتصف بالروح الطيبة وغير ذلك. وهو يستطيع أن يحكم عليك مـن مجرد النظر إلى ملامحك . يعرف داخلك من نظرة عينيك، ومن تقاطيع وجهك ، ومن نبرة صوتك . وهو حسّاس جداً ، وحسه سليم . إنه لا يقبل أن يــرى أبــاه غاضباً أو ثــائر أ، مقطب الملامــح أو الجبيـن ، أو محتد الصوت. كل هذا ضد مثله العليا .

### ★ ومن الأشياء الجميلة في الطفل أن فضائله طبيعية تلقانية .

بلا تصنع ، بلا تمثيل ، بلا جهاد في الوصول إلى الفضائل ، فهي فيـه بـالفطرة .. لا يحاول أن يظهر في زي فضيلة ليست فيه. لا يجاهد ليحصل على البساطة ، فهو بسيط بطبيعته. وهكذا باقي الفضائل .

#### \* الطفل ليس عنده غرور .

حتى عندما تمدحه . يرضى لكي يشعر بأنه تصرف حسناً ، دون أن يتكبر . الغرور ر ذيلة تتعب الكبار ...

# المسيح والأطفال

كان السيد المسيح بحب الأطفال . وكان يحتضنهم ويباركهم (مر١٠: ١٦) . وكان يحذر الفاس من أن يسببوا لهم عثرة . وهكذا قال " من أعثر أحد هؤلاء الصغار، فخير لــه يتشبه الكبار بهم -

### والتاريخ وضع أمامنا أمثلة لأطفال قديسين .

مثل الطفل أبانوب الذي تبنى على إسمه كذائس في مصبر والمهجر . ومثل الطفل قرياقوص إبن القديسة يوليطة . ومثل صموئيل الطفل الذي كلُّمه الله وأرسله يحـذر عـالـي الكاهن العظيم . ومثل القديس شنوده رئيس المتوحدين في طفواته ... والأمثلة كثيرة. لينتا نرجع ونصير مثل الأطفال في فضائلهم .

\* \* \*

إن طبيعة الطفل الفاضلة هي أمثولة طبية قبل أن تغرس فيه البيئة والتربية صفات أخرى لم تكن من طبيعته الأصلية .

وقبل أن يتعلم ممن حواليه أموراً يريدونها له لكى يصبح مثلهم فى طباعهم ، وقد لا تكون ظباعهم مقدسة ولا صالحة ولا فاضلة..!

**\* \* \*** 

إنما السيد المسيح حينما أوصانا أن نرجع ونصير مثل الأطفال، إنما قصد أن نرجع عما اكتسبناه من صغات غرستها فينا البيئة والتربية والتعليم، ونصير في الطبيعة التي أرادها الله لنا ، في البراءة التي كانت لآدم وحواء قبل الخطية، وقبل أن يأخذا من مصدر خارجي هو الحية ...

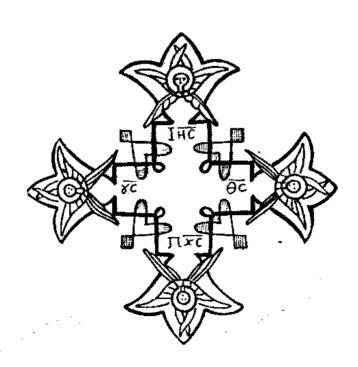

# فضيلة ضبط النفس

قال سليمان الحكيم " البطئ الغضب خير من الجبار ، ومالك روحه خير ممن يملك مدينة " (أم١٦: ٣٢) .

فمن هو إنن الذي يملك روحه ؟ أي الذي يضبط نفسه ؟

لاشك أن ضبط النفس يشمل عناصر كثيرة منها:

ضبط النسان ، وضبط الفكر ، وضبط الحواس ، وضبط البطن (من جهة الأكل) ، وضبط الرغبات والشهوات ، وضبط الأعصاب (من جهة الغضب) ، وضبط كل تصرفات الإنسان .

# ضبط اللسان :

يقول الحكيم أيضاً "كثرة الكلام لا تخلو من معصية ، أما الضابط شفتيه قعاقل" (أم ١٠: ١٩) . ويقول القديس يعقوب الرسول " وأما النسان فلا يستطيع أحد أن يذلله . هو شر لا يضبط مملوء سماً مميتاً " (يع ٣: ٨) . نذلك قال الرسول أيضاً :

إن كان أحد لا يعثر في الكلام ، فذلك رجل كامل ، قادر أن يلجم كل الجسد أيضاً " (يع٣: ٢)

ومن أجل هذا كان المرنم يلتمس معونة الله قائلاً :

"ضع بارب حافظاً نفمي ، باباً حصيناً لشفتي " .

\* \* <del>\*</del>

والذى يضبط نسانه ينجو من خطايا عديدة جداً .

فلا يقع في إهانة الآخرين بالشتيمة أو التهكم أو التوبيخ القاسى ، أو التتهديد ، أو الترفع عليهم . ولا يقع في الكذب ولا المبالغة ولا الحلفان ولا التجديف ... ولا في كلام المجون، ولا في الثرثرة ... ولا في المعلومات الخاطئة ، ولا في الإفتخار والبر الذاتبي، والحديث عن النفس، ، ولا في إدانة الآخرين ، ولا كلام الغضب بل أن الكتاب يقول :

" بل الأحمق إذا سكت ، يحسب حكيماً " (أم ١٧: ٢٨) .

وضبط الشفتين له فوائد إيجابية كثيرة:

فالذي يضبط شفتيه ، يعطى نفسه فرصة للتروى والتفكير قبل أن يتكلم ، ويأخذ فرصة أيضاً لإنتقاء الألفاظ واختيار الكلمة المناسبة ، وحسبان ردود الفعل لكل ما يقول .

\* \* \*

لأن الكلمة التي تقولها تحسب عليك ، مهما اعتذرت عنها .

فمادمت قد لفظتها ، ووصلت إلى آذان الناس وإلى أذهانهم ومشاعرهم ، لم تعد ملكاً لك وحدك تتصرف فيها ! لقد كنت تحكم عليها قبل أن تقولها . أما بعد كلامك فقد أصبحت هي التي تحكم عليك " لأنه بكلامك تتبرر ، وبكلامك تدان " (مت١٢: ٣٧) .

يكفي أن القديس أرسانيوس قال مرة:

" كثيراً ما تكلمت فندمت . أما عن سكوتي فما ندمت قط " .

\* \* \*

لذلك اضبط لسانك . القديسون أيضاً كانوا يسكنون لكى يعطوا أنفسهم فرصة للصلاة وللتأمل ، كما قال الشيخ الروحانى " سكت لسانك لكى يتكلم قلبك " وأيضاً "كثير الكلام يدل على أنه فارغ من الداخل ، أى من عمل الصلاة " . قال حكيم : " ليس كل ما يسمع يقال . وليس كل ما يقال يكتب " .

فليس كل ما تسمعه ، تردده على آذان غيرك ، وإلا فإنك قد توقع بذلك بين النـاس . وتصل إلى النميمة أو إلى الغيبة ؟ وأخطر من ذلك ما تكتبه ، لأنه يصبر وثبقة عليك .

ضبط الفكر:

فاحرس إذن أفكارك . ولا تقبل كل فكر يأتي إليك . واحرص على أن تكون أفكارك نقية . وإن وصل اليك فكر خاطئ ، احذر من التمادى فيه والتعامل معه . اطرده بسرعة لئلا يسيطر عليك ، ويتحول إلى مشاعر في قلبك .

\* \* \*

احدر من أفكار الغضب والإنتقام والشهوة ، ومن أفكار الإدانة وأفكار الأباطيل ، وأيضاً من فكر الحسد والغيرة والحقد ، ومن أفكار الكبرياء والمجد الباطل ... ومن كل فكر لا يمجد الله ، وإن لم تستطع ، فانصت إلى المثل الذي يقول :

إن لم تستطع أن تمنع الطير من أن يحوم حول رأسك ، قطى الأقل لا تجعله يعشش في شعرك .

لا تستبق فى داخلك فكراً خاطئاً . وحاول أن تشغل ذهنك باستمرار بافكار نافعة ، أو بتأملات روهية ، عتى لن عارب الشيطان لفكارك لا يجدها متفرعة كه ... وهناك وسيلة أخرى لحفظ الفكر وهى ضبط الحواس :

ضبط الحواس:

### الحواس هي أبواب للقكر . قاحرس هذه الأبواب :

اضبط السمع والنظر واللمس ... حتى لا تدخل إليك فكراً خاطئاً . ولتكن حواسك طاهرة . وما تقع عليه حواسك بدون إرانتك ، لا تفكر فيه ، ولا تعد إليه بإرانتك ...

قد تكون النظرة الأولى مصادفة أو بغير إرادتك . ولكن النظرة الثانية الشك أنها الرادية تحاسب عليها .

\* \* \*

اعرف أن حواسك لا تجلب لك أفكاراً فقط ، وإنما قد تترسب في عقلك الباطن ، وتتحول إلى لحلام وظنون ...

ويتحون إلى الحدم وصنون ... فضبط الحواس يساعد إذن على نقاوة الفكر ، ونقاوة الأحلام والظنون . بل يساعد على نقاوة المشاعر أيضاً .

# ضبط المشاعر:

لتكن مشاعرك منضبطة . وإن وجدت شعوراً خاطناً قد دخل إلى قلبك ، فبلا تتجاوب معه . بل أطرده بسرعة ، قبل أن يرسخ فيك . وحاول باستمرار أن تحتفظ بنقاوة قلبك .

بن اطرده بسرعه ، فبن آن پرسح فیك ، وحاون باستمرار این تحصی بندوه سب .
 لا تستسلم لأیة شهوة أو رغیة خاطئة .

بل قاومها ، قال القديس بولس الرسول " لم تقاوموا بعد حتى الدم ، مجاهدين ضد الخطية " (عب١٢: ٤) .

\* \* \*

لا تجعل الأمر يتطور معك إلى أسوأ ...

اضبط حواسك حتى لا تجلب لك فكراً . وإن وصبل إليك الفكر ، إضبطه حتى لا يتحول إلى شعور وإلى شهوة . وإن وصلت إلى مستوى الشهوة ، اضبطها حتى لا نتحول

إلى عمل ... وإن تدرجت إلى العمل ، فامنتع عنه بسرعة ، حتى لا يتحول إلى أها ويسيطر عليك ...

### أغصب نفسك باستمرار:

واعرف أن التغصب يدربك على قوة الإرادة ...

اغصب نفسك على تتفيذ الوصية ، وعلى الطاعة والخضوع .

لضبط نفسك في طاعة الرب ، وفي طاعة القانون والنظام العام ، ولا تتحال على مخالفة قانون ، أو مخالفة ضميرك ، ولا تجلب لنفسك الأعذار ، ولا تسمع أن يسبح ضميرك ليقبل أشباء كثيرة ...

\* \* \*

t :: ·

اعرف أن الأعذار والتبريرات هما عنوان خطيران الضبط النفس.

 فلا تعذر نفسك في أي خطأ من الأخطاء ، وبدلاً من أن تكلل نفسك ، حلول أن تقومها، وترغمه على عمل الخير ، وتبعدها عن كل شر وشبه شر .

محبة الذات :

اضبط نفسك من جهة محبة الذات ، فقد قال الرب " من يحب نفسه يهلكها ، ومن يبغض نفسه في هذا العالم ، يحفظها إلى حياة أبدية " (يو ١٢: ٢٥) .

ابعد عن محبة الذات ، وعن محبة النصيب الأكبر ، وعن محبة المتكات الأولى . ولا تفضل ذاتك على غيرك . ولا تجعل راحتك على تعب الآخرين . وإن وجدت ذاتك منقبلان في طريق خاطئ ، اضبط مسيرتها بكلهم عثره .

\* **\*** \*

واضبط نفسك من جهة إلاتنفاع والتهور ، ومن جهة إنخلا أي قرار سريع .

إن وجدت نفسك منفعلاً ، اضبط أعصابك ، واضبط لسانك ، واضبط ملامدك واضبط حركاتك ، ولا تسمح لنفسك بأن تخطئ في حق غيرك ، مهما أخطأ هو في حقك.

\* \* \*

واضبط نفسك من جهة استخدام الحرية.

حسن أن تتمتع بالحرية . ولكن لتكن حريتك منضبطة .

لتكن حرية طاهرة لا تفعل فيها ما لا يليق . ولتكن حريـة مسالمة وعاقلـة ، لا تتعدى فيها على حريات المغير ولا على حقوق الغير ، ولا على النظام العام .

ليتحرر هَلبك أولاً من كل خطأ . فإن تحررت من الداخل ، يمكنك أن تستخدم حريتك الخارجية بحكمة وسلام .

## الضبط الخارجي:

اعرف أنك إن لم تنضيط من الدلخل ، فسوف ترغم على الإنضباط من الخارج .

كإنسان يرغمه على الإنضباط: القانون والعرف والعقوبة . وكابن لا ينضبط من تلقاء نفسه ، فيضبطه التأديب وتربية والديه له . وكأى إنسان يضطر إلى الإنضباط بطريق الخوف ...

وهناك من يضطر إلى الإنضباط بدافع الخجل مـن النـاس ، أو الخـوف من الإنكشـاف ومن الفضيحة .

أو لص يضطر إلى الإنضباط مؤقتاً خوفاً من الحراس.

أو إنسان يضطر إلى الإنضباط نتيجة للتوبيخ.

أو نتيجة لوجود موانع كعدم وجود قدرة ، أو عدم وجود فرصة ، أو لمقاومة الأخريـن له . وكلها أسباب غير روحية .

\* \* \*

أما الشخص الروحى فينضبط من الداخل ، بإرادته ، حياً منه للتغير ، وحباً منه لله وتقويماً منه لنفسه .

وإنضباط له الداخلي يساعده على الإنضباط من الخارج أيضاً . أو أن إنضباط له الخارجي يكون هو التعبير العملي على الإنضباط الداخلي .

على أنه باستمرارية الإنضباط الخارجى ، سواء أكمان الإنسان مرغماً عليه من الخارج، أو أنه يغصب نفسه على ذلك . بهذا الإستمرار قد يتعود الإنسان أن يكون منضبطاً ...

# نفوس مربیک ونفوس غیر مربحیک ت

النفوس المريحة هي التي تريح غيرها .

قد يجلس إنسان معك ، فتستريح لوجوده معك ، وتنود لو أن جلسته تطول مهما مرّ الوقت ، بينما يجلس إليك آخر ، فتظل تعد الدقائق وتتمنى لو أنه رحل عنك ، ذلك لأن أحدهما مريح والآخر متعب ،

إنسان يمر عليك كالنسيم الهلائ أو النسيم العطر .

وآخر يمرّ بك ، وكأنه عاصفة هوجاء .

فما هي إذن النفس المريحة ؟ وما هي صفاتها ؟

ولماذا تكون نفوس بعض الناس متعبة وغير مقبولة ؟

\* \* \*

أول نفس مريحة في تاريح كل إنسان هي أمه .

يرى الطفل راحته فى صدرها الدافئ ، وفى رضاعته منها ، وفى نظراتها الحانية ، وفى إيتسامتها، وفى إستجابتها لإحتياجاته... ومعها يشعر بالإطمئنان والأمن .

والطفل الرضيع الذي نظن أنه لا يدرك شيئاً ، من العجيب أنه يستطيع أن يميز أمه -أو مرضعته - عن أي إمراة أخرى ، فهي حينما تحمله نبش له، ويبتسم هو لها في فرح وبشاشة وبراءة . بينما تحمله إمرأة أخرى ، فيصرخ ...

**\* \* \*** 

الطفل حساس جداً من جهة ملامح الناس.

هو لا يتضايق مما يقال لـه من كـلام ، لأنـه لا يفهمه ، ولكنـه يفهم الملامح : يميز النظرة المريحة من النظرة المتعبـة . ويميز الملامح البشوشـة من الملامح المزعجـة . وطمئن إلى النفس المريحة من نـوع النظرة ، وشكل الملامح ، ونـبرة الصـوت . ويميز النفس المريحة التى تداعبه وتلاعبه . لذلك احترسـوا فـى ضبط ملامحكم حينما تقابلون الأطفال . واحترسوا من جهة الإنتهار والتوبيخ، لأن الملامح فيه لا تكون مريحة .

وصدقوني ، نفس الأمر يكون في معاملة الكيار .

هم أيضاً يحتاجون إلى التعامل مع النفوس المريحة . يريحهم شكل الإنسان ، كما تريحهم أيضاً ملامحه ، ومعاملاته . وربما نرى شخصاً لأول مرة ، فلا تستريح إليه ... لا تستريح إلى تعبيرات وجهمه، ولا إلى نبرة صوته، ولا إلى حركاته ، ولا إلى شكله جملة ... يوحى إليك بعدم الإطمئنان وعدم الثقة .

ويحدث هذا أحياناً في إختيار الأصدقاء . هناك من تتجذب إليه، وتشعر من أول مرة كما لو كنت تعرفه منذ زمان . وآخر تتفر منه تلقائياً .

\* \* \*

نفس الكلام نقوله أيضاً عن الأطباء.

هناك طبيب يستريح إليه المريض : في بشاشته من جهة، وفي شرحه للمرض وللعلاج . وفي إعطائه بريقاً من الأمل والرجاء مهما كان خطيراً . ويشعر المريض بالإطمئنان إلى أنه في يد أمينة ، ومع قلب عطوف ...

بينما طبيب آخر - بعد مقابلته للمريض - يخرج المريض منهاراً.

\* \* \*

ونفس الوضع بالنسبة إلى أب الإعتراف.

أب الإعتراف المريح ، هو الذي يعرف نفسية المعترف وظروف وحروبه ، ويعطيه من الإرشادات ما يمكنه تتفيذها ، ويقود إلى التوبة وإلى الحياة الروحية في هدوء وفي ندرج معقول. ويشعره بالحب والحنو ، ويفتح له باب الرجاء مهما كانت خطاياه . ويقوده إلى فتح قلبه في الإعتراف بكل إطمئنان .

أما أب الإعتراف غير المريح ، فهو الذي يرتبك المعترف أمامه، ولا يدرى ما يقول. وربما يخاف ولا يستطيع أن يكمل إعترافه ، يخشى إنتهاره له، أو قسوته عليه ، أو تغيير فكرته عنه، أو حرمانه من التناول ، أو قسوة عقوبته ...

بينما أب الإعتراف المريح ، قد يعاقب ولكن في إحتمال المعترف ، مقنعاً إياه بأن العقوبة نافعة له في تقويم حياته وفي إراحة ضميره ...

### من صفات النفوس المريحة:

الإنسان البشوش نفسه مريحة .

الناس يحبون البشاشة، ويستريحون للوجه البشوش، الذي من فيض سلامه القلبي

يغيض بالراحة والسلام القابي على كل من يقابله ...

البشاشة هى فرح ينتقل من نفس إلى نفس ، لذلك فإن غالبية الناس يحبون أصحاب النفاشة هى فرح ينتقل من نفس إلى نفس ، لذلك فإن غالبية الفائون الذين يرسمون المرحة التى تدخل البهجة إلى القلب. ومن أمثلة ذلك الفنانون الذين يرسمون الرسوم الكاريكاتيرية مع فكاهات لطيفة ، طالما أن الفكاهة بريئة ولطيفة ولا خطأ فيها .

ولأن البشاشة والفكاهة تربيح النفس ، لذلك فإن المصورين قبل أن يلتقطوا الصور بطلبون إلى النباس أن يبتسموا أولاً ، لأن الوجه المبتسم هو وجه مربيح لمن يـراه . والبعض يبتسمون بطريقة مصطنعة أثناء التصوير .

غير أن البعض لهم بطبيعتهم وجوه مبتسمة بشوشة في كل المناسبات ، وبدون تصنع. هؤلاء أصحاب نفوس مريحة .

**\* \* \*** 

### ١٤ كذلك الإنسان الوديع الهادئ هو من النقوس المريحة .

بهدوئهم يدخلون الهدوء إلى قلوب الآخرين . ومهما كانت الأمور تبدو صعبة ، يعملون على تهوينها وتخفيف وقعها ، وبهذا يريحون غيرهم . وفي جو من الطمأنينة يبحثون معهم الأمور بهدوء للوصول إلى حلّ ،

كذلك الإنسان الوديع هو إنسان مريح في معاملته . لأنه يأخذ الأمور ببسلطة . لا يغضب أحداً ، ولا يغضب من أحد . ويتعامل مع الناس في سهولة ويسر ، ولا تتعقد الأمور مطلقاً في التعامل معه

\* \* \*

### المبشرون بالخير هم من أصحاب النقوس المريحة .

إن الناس يحبون من يبشر هم بخبر طيب ... يعتبرونه بشرة خـير . ويستبشـرون بـ ه . ولذلك يقول الكتاب " ما أجمل قدمي المبشر بالخيرات " (أش ٥٦: ٧) (نا ١: ١٥) .

بعكس الذى يجلب الحزن للنفوس بأخبار سيئة ينقلها إليهم . إنهم يعتبرونه كالبوم التى تنذر بالخراب . ومن أمثلة هؤلاء من ينقلون أخباراً بتعليقات متعبة للنفوس .

إن الأخبار التى تنشر فى الجرائد ، تختلف من واحدة إلى أخرى .. فمنها ما تريح النفوس بأخبارها ، ومنها ما تزعج الناس وتخيفهم ، وتشعرهم بأخطار مقبلة ومصائب بتوقعونها .

\* \* \*

### الخير هم من أصحاب النقوس المريحة :

وفى ذلك ما أجمل ما قبل عن السيد المسيح إنه كان يجول بصنع خيراً (أع 1 : ٣٨) . كان يكرز بالإنجيل ، ويشفى كل مرض وكل ضعف فى الشعب " (مت 3 : ٣٣) . وهكذا كان تلاميذه، وهكذا كان القديسون فى كل زمان ، يصنعون الخير ويقومون بأعمال البرنحو كل أحد .

إن الناس يحيون من يعمل معهم خيراً .

عكس ذلك الذين يحتون الأمور ، والذين يكون بإمكانهم أن يصنعوا خيراً ولا يفعلون، ما النبل قول الكتاب من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب ، يصدر في أيضاً ولا يستجيب له .

# من صفلت النفوس غير المريحة :

إ - من صفاتها النسوة .

مبواء القبوة في الألفاظ ، أو القبوة في الأحكام، وفي التعامل مع الأخطاء بطريقة تتعب المخطئين دون أن تفوّمهم، أو باسلوب يحطم نفسياتهم ، ويتسبب في هبوط معنوياتهم .

وقد يحدث هذا من بعض الآباء والأمهات في توبيخهم ومعاقبتهم على أخطائهم باسطوب ربما يجعلهم يبحثون عن صدر حنون خارج البيت، مع ما يـترتب على ذلك من نتائج خطيرة .

\* \* \*

وربما تصدر هذه القسوة من الذين يقومون بأعمال الإدارة، فيصدرون الجزاء على أنفه الأخطاء. أو قد تصدر هذه القسوة من الذين يشرفون على أعمال التدريب او على الإختبارات الشخصية، فيحكمون على الشخص بعدم الصلاحية . أو قد تصدر من بعض الأساتذة والمدرسين ، فيخشى الطالب أن يقع في يد أحد منهم .

**\* \* \*** 

ولكن من الأمثلة الصالحة ، ما قلناه عن الأرشينياكون حبيب جرجس .

زجره حب وفي صوته عطفُ ولســـانُ لبيــض الألفــاظ عــفُ

يا حكيماً أدب الناس وفي لك اسلوب نزية طاهـر"

لم نتل بالذم إنساناً ولــم إنما بالحب والتشجيع قد

تذكر السوء إذا ما حلّ وصف تصلح الأعوجَ ، والأكدر يصفو

٧ - ومن صفات النفوس غير المريحة : النكد .

هناك أشخاص - وبخاصة فى المجال العائلى - يحاولون حلّ المشاكل عن طريق النكد ، ويضفون على المنزل جواً من الكآبة والحزن، يبحث بعض افراد الأسرة عن سلامهم القلبى بالهروب من البيت ، وقد ينتهى الأمر بالزوجين إلى محاكم الأحوال الشخصية أو إلى المجلس الإكليريكى ، ويشعر كل طرف فى الأسرة أنه يتعامل مع نفوس غير مريحة.

#### \* \* \*

# ٣ - ومن صفات هذه النفوس غير المريحة : كثرة التحقيقات.

بحرث بشعر الشخص أنه محاصر بجو من الأسئلة تضيق الخناق عليه لتعرف تفاصيل التفاصيل . ماذا فعلت ؟ وأبن كنت ؟ وماذا قلت وماذا قال ؟ وماذا قال ؟

ومهما بدا على الشخص أنه تضايق ، تلاحقه التحقيقات بغير هوادة ، وبغير مراعاة انفسيته وأحساساته ، مما يؤدى به الأمر إلى الهروب من أمثال هؤلاء الأشخاص الذين لهم هذا الأسلوب من التحقيق . وربما لا تكون لبعضهم صفة تسمح له بكل هذه الأسئلة . ويقودنا هذا إلى نقطة أخرى وهي .

\* \* \*

### التدخل في خصوصيات الغير .

كل إنسان له خصوصياته التي يحب أن يحتفظ بها ، ولا يحسب أن يكشفها لكل أحد . بل يجب أن يحترمها الأخرون .

لهذا نجد في كثير من البلاد الغربية: إذا وصل خطاب لإبن في البيت، لا يستطيع الأب أو الأم أن يفتحه. وكذلك إن وصل خطاب للزوجة، لا يفتحه الزوج. وإنما بالحب الذي بين افراد الأسرة، صاحب الخطاب يكشف ما جاء فيه ، أو بعضاً مما جاء فيه لأسرته دون أن يطالبوه بذلك.

\* \* \*

ولكن المتعب أن بعضاً من المعارف يتدخلون في خصوصيات غير هم بطريقة يريدون بها أن يعرفوا كل شئ عنه ، سواء في حياته الخاصة ، أو حياته العائلية ، أو في مجال العمل ، كما لو كانوا بترصدون حركاته ، وير هقونه بالأسئلة أو يرسلون من يتتبع أخباره ويقولها لهم . بحيث يشعر أن هؤلاء يتطفلون على حياته وخصوصياته ، بغير وجه حق وبطريقة متعبة ...

وإن لم يخبرهم يتهمونه بعدم الحب ، وبعدم الإخلاص في صداقته، ويسألونه: ما هذا الشيئ الذي تكتمه ؟ وهل فيه خطر أو خطأ؟ قل لنا ونحن ننصحك .

إنه لون من النطفل غير مقبول ، ويتعب النفس ، ويسئ إلى العلاقات .

\* \* \*

#### ه - من صفات النفوس المتعبة أيضاً : الشك .

هناك نفوس من طبيعتها الشك : يشكون فى صدق غيرهم، وفى محبت. ويشكون فى أقواله وفى أخباره . بل يشكون أيضاً فى سلوكه . ويبدو الشك فى طريقة كلامهم ، وفى لمهجة صوتهم ، وفى نظراتهم ، وفى نوع أسئلتهم .

ويندر أن يقبل أحد أن يكون موضع شك . لذلك يعتبر الذين يشكون فيه من النفوس غير المريحة ، ويحاول أن يتجنبهم . ويعتبر شكهم نقصاً في محبته . فالكتاب يقول المحبة لا تظن السوء " (اكو١٣: ٥) .

\* \* \*

#### ٣ - وعكس ذلك الذي يقابل غيره بروح الثقة والإحترام .

إنها صفة من صفات النفوس المريحة ، والنقة تولد نقة، وندل على الإحترام، كما أن الإحترام يولد إحتراماً. وهكذا يعيش الناس مع بعضهم البعض بأسلوب سوى، وكل إنسان يستريح للذى يثق به .

\* \* \*

#### ٧ - أيضاً من صفات النقوس غير المريحة: الإلحاح، والمجلالة.

هناك أشخاص - في كل ما يريدون - يستخدمون أسلوب الإلحاح والضغط . فيان أرادوا شيئاً من أحد ، يلحون عليه بطريقة متواصلة منتابعة ، في كل يوم ، وربما مرات كل يوم ، ولا يعطونه فرصة للتفكير أو التدبير . ولا يعطونه مجالاً للإعتذار ، وربما ما يطلبونه يكون فوق طاقته ، أو لا يريح ضميره ... ويتوالى إلحاحهم وضغطهم بطريقة

متعبة ، ربما تجعل من ولحون عليه يهرب من لقائهم بكافة تنظرق .

وربما يكون الإلحاح والضغط في معرفة بعض خصوصياته، كما حدث صع دليلة في معرفة سر" قوة شمشون (قض ١٦) .

\* \* \*

٨ - ومن صفات النفوس غير المريحة أيضاً : فرض الرأى .

وفي هذا ضغط على الفكر، وضغط على التصرف ومحاولة من هؤلاء أن يسير غيرهم في تيارهم الفكرى أو السلوكي على الرغم منه، مما يشكل ضغطاً على حريته الخاصة، بشئ من المعطرة .

وقد يحدث فرض الرأى من أحد الأبوين ، بالنسبة إلى زواج لينتهما، ضغطاً عليها فـى الزواج بمن لا تحب ، مما يتسبب عنه تعاسة أو فشل في حياتها الزوجية .

وفي فرض الرأى نوع من السيطرة هو صفة أخرى للنفوس غير المريحة .

\* \* \*

٩ - ومن الصفات الأخرى للنفوس غير المريحة : كثرة الجدل

بحيث لا يمر أمر من الأمور سهلاً ، مهما كان بسيطاً ، كل فكر وكل تصدف يتخذونه موضوعاً للجنل ، ربما يستغرق وقتاً طويلاً ، كما أنه يرهق الأعصاب ويضيع الوقت .

امثال هؤلاء قد لا يحاول أحد أن يفتح لهم موضوعاً أو يبدى رأياً ، لأنه لن يخلص من مجادلاتهم العقيمة ، وإن تكاموا هم، ربما يلجاً إلى الإجابات التقفيلية : " مثل ربنا يعمل ما فيه الخير" " نشكر ربنا على كل حال " أو أن يقول " هذا الموضوع لا أعرفه ، وليس لى فيه رأى يقينى" . كل ذلك ليهرب من الجدال وصدق الكتاب حينما قال " افعلوا

كل شئ بلا دمدمة و لا مجادلة " (في ٢: ١٤) . وقد يسأم الإنسان ويقول لمثل هؤلاء " ألا يمكن أن يتم شئ بدون مجادلة؟! أو يقول فيما بينه وبين نفسه " هل يستحق هذا الأمر البسيط كل هذا الجدل والنقاش " .

نصيحتى لك : لا تجادل إلا في أمر هام أو أمر خطير يستحق ذلك . وأيضاً لاحظ في نقاشك هل الذي تناقشه يقبل الكلام أم لا يقبله ، أو هو يريد النقاش لمجرد حب الجدل وتقضية الوقت ، لم ينطبق على هذا النقاش قول الرسول " المباحثات الغبية والسخيفة ، اجتنبها ، عالماً أنها تولد خصومات " (٢تي ٢: ٢٣) .

## وقد يكون الغرض من المجادلة هو فرض الرأى .

كإنسان يريد فرض رأيه في إدارة الأمور ، أو في تصريف أمور الكنيسة إن كان المناقش عضواً في لجنة ما في كنيسته، أو مجرد فرض رأيه كشخص يقول إنه صاحب رأى ، وإنه باستمرار على حق وذو علم ومعرفة .

وربما يكون فرضه لرأيه مصحوبا بالتهديد وبالتشهير .

## 

كأن يكلمك إنسان في وقبت أنب مشخول فيه ، فتعتذر إليه بضيق الوقب ، وتؤجل الموضوع إلى موعد آخر ، فيصر إصراراً شديداً لأن الموضوع مهم و لا يحتمل التأجيل ، ولا يبالي بأهمية مشغولياتك ، مما يجعلك تستمع إليه مضطراً وأنت شاعر بضغطه عليك، بينما الموضوع لا يستحق ذلك كله .

وربما يأتيك شخص وأنت مريض ، ويطلب منك ما لا تحتمله ظروفك الصحيـة . أو يظل يكلمك وأنت على فراش المرض ، مما يؤذيك صحياً وهو غير مقدر لذلك . مما جعل كثير من المستشفيات تحدد أوقاتاً تمنع فيه زيارة بعض المرضى .

م م م م التليفون ، وقد تكون مشغولاً . ولكنه لا يبالي ويظل يتكلم أو قد يكلمك إنسان فــى التليفون ، وقد تكون مشغولاً . ويتكلم مهما طال الوقت . ومهما حاولت أن تؤجل المكالمــة أو تشرح ظروفك ، لا يهمــه ذلك ويستمر في حديثه. فتشعر أنه من النفوس المتعبـة التـي لا تقدر ظـروف الأخريـن ، وتتخذ منه موقفاً في أحاديثه التالية .

يذكرنا هذا الأمر بالذين يـزورون العائلات في أوقات الإمتحانات النهائيـة للتلاميـذ . ويتكلمون ويرفعون صوتهم ، ويوجـدون جـوأ مـن الضوضـاء لا يسـاعد علـى المذاكـرة ، غير مبالين بمشاعر الطلاب وإمتحاناتهم، ويصبحون من النفوس المتعبـة. وكذلك الذين يقيمون إحتفالات ويرفعون أصوات الميكروفونات ...

## 11 - من النقوس المنعبة من تتصف بالغضب.

سواء سرعة الغضب ، أو حدة الغضب ، أو الغضب بدون سبب معقول ، أو الغضب المصحوب بأخطاء أو إهانات أو إعتداءات . أمثال هؤلاء الناس يتجنبهم غيرهم الإتقاء شرَهم . أو على الأقل عملاً بقول الكتاب : " لا تستصحب غضوباً ، ومع صاحب سخط لا تجئ " (أم٢٢: ٢٤) .

# من له أذنان للسمع فليسمع

#### (مری: ۲۵۵۹)

الرسائل التي أرسلها الرب إلى الكنائس السبع التي في آسيا كل منهـا تشـمل عبـارة أنــا عارف أعمالك، وتنتهى بعبارة " من له انذان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكذائس " ونريد اليوم أنّ نتأمل هنين الأمرين .

## رسائل للكل :

جميل أن الله يرسل رسائل للناس ، يبعث كلمته للكل ، لملابر ار ولمكثمر ار معاً ، للذين يحبونه والذين تركوا محبتهم الأولى . يرسل حتى إلى ملاك كنيسة ساريس الذي قال لـ الرب " إن لك إسماً أنك حي وأنت ميت " (رؤ٣: ١). وإلــي مــلاك كنيســة لاوديكيــة الـذي قال له " لست حاراً ولا بارداً. بل أنت فاتر، أنا مزمع أن أتقياك من فمي " (رو٣: ١٥، ١٦) . ومع ذلك يرسل إلى كل منهما رسالة .

كل إنسان في الحياة ، لايد أن تصله رسالة من الله .

يتكلم في قلبه، في فكره ، يرسل له كلمة تناسبه بأية الطرق ، عن طريق كتاب، عظة، عن طريق نصيحة من إنسان ...

تصوروا أنه كلُّم حتى قايين ، قبل أن يقتل أخاه .

وقال له "عند الباب خطية رابضة، والبيك إنستياقها، وأنت تسود عليها " (تك٤: ٧) . خذ حذرك مازال الأمر في إرادتك. احترس من تلك الخطية.. ومن إشتياقك، احترس من مشاعرك . الله أرسل رسالة حتى إلى بلعام .

وفي الرسالة إلى العبر انبين ، يقول الرسول " الله بعدمًا كلم الآباء بالأنبياء قديمًا ، بأنواع وطرق شتى ، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في إينه " (عب١: ١، ٢) .. بـأنواع وطرق شنی ...

لا تستطيع أن تقول إن صوت الله لم يصل إليك .

البعض قد يكلمهم الله بـالرؤى والأحـلام . ولكن ليست كـل الـرؤى والأحـلام من اللـه !

وهناك من كلمهم الله بصوته شخصياً كما حدث للأنبياء ... والبعض كلمهم عن طريق الرسل، والكتاب يقول " إلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم " (مز ١٩) . والكل كلمهم الرب عن طريق الوحى المقدس ، الكتاب المقدس ، الذي هو كلمة الله إليك ... وهناك من كلمهم الرب عن طريق الملائكة ... والكل عن طريق الوعظ . كما كان بولس يقول "كان لله يعظ بنا ... نطلب عن المسيح : تصالحوا مع الله " (٢كوه: ١٩، ٢٠) .

 $\star$   $\star$   $\star$ 

جائز الكلمة التي يرسلها لك الرب تكون كلمة بركة، أو كلمة تعزية، أو تعليم، أو كلمة إنذار ...

ويالينك تسأل نفسك باستمرار : ما هى كلمة الله إلى ؟ إنك تسمع كثيراً من الناس ...
ولكن ما هى كلمة الله إليك ؟ تصوروا أن السيد المسـيح يقول : اكتب إلى ملاك كنيسة
أفسس .. إلى ملاك كنيسة سميرنا .. إلى برغامس .. إلى ثياتيرا .. إلى فلانلفيا .. إلى
ساريس .. إلى لاوديكية .. اكتب . كل واحد له رسالة ، الله يوجهها إليه .

\* \* \*

إنها وصية إلهية : من له أدنان للسمع فليسمع .

هذه العبارة قالها السيد المسيح مرات عديدة في الألجيل:

وعبارة ما يقوله الروح للكنائس عبارة معزية :

تعنى أن الروح القدس مازال يكلم الكنائس . الروح يعمل فينا، ويرشدنا إلى جميع الحق (يو ١٤: ٢٦) ...

أذنان للسمع:

هناك أشخاص كاتت نهم آذان تسمع وتستجيب وتطيع .

مثل ابرآم أبو الآباء ، حينما قال له الرب " اخرج من اهلك ومن عشيرتك" (تـك١٠) . وحينما قال "خذ أينك وحيدك الذي تحبه ، اسحق ، وقدمه لمى محرقة .. " (تك٢٧). أطاع، ولم يناقش ، له أذنان للسمع ... لوط لما قال له المملك اخرج من سادوم ... لا تقف فى كل الدائرة (تـك١٩) .. سمع وأطاع ..

\* \* \*

من أكثر خلق الله سمعاً لكلامه : الملاكة .

يقول عنهم المرتل في المزمور "باركوا الله يا ملائكته .. الفاعلين أمره، عند سماع صوت كلامه " (مز ١٠٠٣: ٢٠) بمجرد سماع الكلمة ينفذون ، سواء للإنقاذ أو للعقاب .. لذلك ونحن نريد أن نكون سامعين لكلمة الله ، منفذين لمشيئته نقول " كما في السماء، كذلك على الأرض" .. أي نطلب أن تكون لنا آذان للسمع ...

\* \* \*

ومن أمثلة الذين سمعوا الكلمة واستجابوا ، تلاميذ المسيح .

متى (لاوى) حالما سمع كلمة الله "اتبعنى" ترك مكان الجباية وتبعه (مت٩: ٩). وكذلك بطرس وأخوه إندراوس تركا السفينة والشباك والأهل، حالما سمعا عبارة هلم ورائى فأجعلكما صيادى الناس (مر١: ١٧، ١٨) وكذلك فعل يوحدًا ويعقوب .. ونفس الوضع أيضاً مع شاول الطرسوسى (أع٩) ، ولهذا قال السيد المسيح مطوباً تلاميذه :

أما أنتم فطوبى لآذانكم لأتها تسمع " .

\* \* \*

ذلك لأن هناك آخرين لهم آذان لا تسمع (مز ١٠ ) (رؤ٢٨: ٢١) . وما أكثر الأمثلة لهذا النوع وما أكثر أسبابها .. السيد المسيح نفسه ، كان كثير من معاصريه ، لهم آذان ولكنها لا تسمع .

## آذان لا تسمع :

أول أذن لم تسمع ، كاتت لأدم وحواء .

سمعا الوصية ، وكأنهما لم يسمعا . تذكرا الوصية بحذافيرها ، وعملا العكس ! (تك") لماذا ؟ لأن كلمة أخرى قالتها الحية ، غطت على كلمة الله إليهما، وكانت أكثر تأثيراً وأكثر إغراء، وإذا كلمة الله وكأنها لم تُسمع .

#### إذا وجنت أذنك لا تسمع ، ابحث ما هو السبب ؟

اذهب إلى طبيب آذان يعالجك ، بل اذهب بالأكثر إلى طبيب قلب، يكشف ما في قلبك من شهوات . مثل أى إنسان بخالف أباه وأمه، ويخالف الوصية والكنيسة، ويخالف القانون أبضاً، لأن هناك شهوة في قلبه يريد أن يحققها . والشهوة تصم أننيه عن السماع ...

### أهياتاً يكون عدم السماع يسبب قساوة القلب ...

ولذلك يقول الكتاب " إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم " (عب٣: ١٥) .. فرعون كان من هذا النوع القاسى القلب ، الذى لم يستطع أن يسمع لكل إنذارات الله ، ولم تؤثر فيه كل الضربات . وكم من مرة صرخ إلى موسى وهرون، ووعد بأن ينفذ، ثم عاد كما كان. والقساوة تولد العناد . والعناد يمنع من سماع الكلمة .

العناد الذي يغلق القلب ، ويغلق الفكر ، ومهما قيل له من كلام نافع ومقنع ، لا يسمع! إنسان متشبث بفكر ، مهما كلمته ، كأنك لم تتكلم . لأن في التشبث بالفكر نوعاً من الكبرياء . تغلق الأنن عن السماع ، بعكس الوديع المتواضع يمكن أن يسمع . حتى إن لخطأ، يقبل التأنيب والنصيحة ، ويصلح طريقه ويسمع .

## الهراطقة كانت لهم آذان لا تسمع ، أُعْلقها العناد والكبرياء .

آريوس مثلاً ، لم يسمع لصوت بطريركه ، ولا لصوت المجمع المحلى الذي عقد في الأسكندرية من مائة أسقف، ولم يسمع القناعات القديس التاسيوس ، ولم يسمع القرار المجمع المسكوني . كان عناده يغلق أننيه ، وكانت كبرياؤه تغلق أننيه . ومات في هرطقته، دون أن يسمع ... تمنعه العزة بالذات ، والتمسك بالفكر ....

#### وكذلك كل حوار لاهوتي من نفس النوع .

قد تحاور إنساناً ، وتجده متحفزاً للرد قبل أن تكمل كلامك . لسانه أسرع من اذنيه ، لا رغبة لدية في السماع ، ولا رغبة في الإقتتاع . يمنعه التشبث والعناد . له آذان ولكنها لا تسمع . وبالمثل كل إنسان متمسك بفكره الخاص ، مصر على فكره ، كأنك تكلم صخراً صلباً . لا توجد منافذ تدخل منها الكلمة ...

\* \* \*

ونفس الوضع مع كل إنسان معتز بكرامته .

لا يشعر أن نصيحتك كأنها تهينه ، وتهز كرامته ، وتشعره بخطأه ، وتتعب نفسيته .. لا يكون مستعداً إطلاقاً أن يسمع ، لأن السماع يحتاج إلى تواضع . ولهذا ليس كل عتاب أتى بنتيجة : المتواضع المحب تعاتبه فتكسبه . والمتكبر المعتز بكرامته ، تعاتبه فيزداد لأمر سوءاً ...

\* \* \*

هيرودس الملك ، لم يستطع أن يسمع كلمة يوحنا المعمدان .

كلام يوحنا المعمدان واضح " لا يحل لك أن تكون لك إمرأة أخيك " (متى 1: 3). ها وصية الهية واضحة في موانع الزواج (لا ١٨:١٦). والكتاب يعتبرها نجاسة (لا٠٠: ٢٠). ولكن هيرودس لا يسمع ، إغراء هيروديا يمنعه ، كما كان إغراء دليلة يمنع مشون من بقاء وصية الندير في أذنيه (قض١٠: ٧).

\* \* \*

هناك تأثير آخر ، يمنع تأتير كلمة الرب عليه .

هناك محبة أخرى طغت على محبة الله ، فمنعت الأذن من أن تسمع .. كم نسمع كلام له في القراءات وفي العظات في كل قداس ، وكأننا لم نسمع ، والطبع هو نفس الطبع . معب اليهود كانت تتلى عليه البركات من فوق جبل جرزيم ، واللعنات من فوق جبل بيبال باستمرار (تث٢٧، ٢٨) . ومع ذلك ما كان يعبأ !!

السيد المسيح كان يكلم علماء البهود ، فلا يسمعون ، على الرغم من قوة إقناعاته ، لكنهم تشبثوا بأرائهم .

كانت الحرفية وتقاليد آبائهم الخاطئة وتعاليمهم ، تمنعهم من السماع ...

وربما كنانت هناك مشاعر الحسد التي في قلوبهم التي كانت تدفعهم إلى محاولة تخلص من السيد المسيح ، وليس سماع كلامه . وماذا أيضاً . هل هناك أسباب أخرى نع من السماع ؟

\* \* \*

الخوف أيضاً يسد الأنن أحياناً عن السماع .

بيلاطس البنطى كان مقتنعاً ببراءة المسيح ، وقال إنه لا يجد فيه علة تستوجب الموت و ٢٣: ٢٢) . وقد حذرته زوجته قائلة " إياك وذلك البار ، لأنسى تألمت اليوم كثيراً فى لم لأجله" (مت٢٧: ١٩). ولكنه لم يسمع ، لأن الخوف كان يمنعه من السماع . كان

يخاف أن يشكوه إلى قيصر ، الخوف على المركز وربه انفس الخوف منع الحريباس الملك من سماع تبشير القديس بولس الرسول ، مع أنه قال له " بقليل تقنعني أن أصدير مسيحياً" (أع٢٦: ٢٨).. إن قبل أغريباس المسيحية ، سيضيع منه منصب الملك .

كثيرون يضيعون البعض بالخوف .. إن فتحت فمك لتتكلم ، إن هربت منا، إن كشفت المؤامرة ، إن لم تخضع ، سيحدث كذا وكذا من التهديد . وبهذا الخوف لا تتفع معه كل نصيحة لإنقاذه ! تكلمه ، كأنه لا يسمع .. الخوف يسد أذنيه ...

#### **\* \* \***

هناك سبب آخر يمنع الأنن من السماع ، وهو الإستهتار واللامبالاة .

اهل سدوم نصحهم لوط أن يخرجوا من المدينة قبل أن تحترق ، فقابلوا كلامه باستهزاء "وكان كمازح في وسط أصهاره" (تك ١٩٤: ١٤) . ونفس الوضع حينما تكلم بولس الرسول في مدينة أثينا ، قابلوه بنفس التهكم قاتلين "ماذا يريد هذا المهذار أن يقول" (أع١٧: ١٨) . إنه أيضاً نوع من الإستهتار ، لم يأخذوا فيه الكلام بجدية. لذلك لم تكن آذاتهم للسمع ... كإنسان تتصحه ، فيقابلك بتهكم ، أو يحول الجو إلى عبث .. ولا يسمع، بل يتهكم ويهزأ ..

**\* \* \*** 

إنسان أيضاً لا يسمع ، لأنه يعرج بين الفرقتين .

آخاب إن سمع كلمة من إيليا تستطيع إيزابل أن تعمل له غسيل مخ ، وتحوله إلى الناحية الأخرى .. فإن أردت أن تعطى نفسك فرصة للسماع ، لابد أن تبعد عن الجو الذى يمكنه أن يحولك ... كشاب يسمع عظة ، فيضيع تأثيرها بسبب أصدقائه .

أصعب مثل في عدم السماع، هو مثال يهوذا ، الذي كانت تمنعه الخيانة من السماع. كم مرة أنذره السيد المسيح ... ولكن الخيانة كانت تصم أننيه ، مضافة إليها شهوة المال. القلب كان في تلف ، كذلك تلفت أذناه فلم تسمع .

لكى تسمع أذناك ، ينبغى أن تكون لك رغية في أن تسمع ، وتكون لك الجدية في التنفيذ ، وتكون مشتاقاً أن تسمع الكلمة ، ولو أدى الأمر أن تبدل حياتك من أجلها ، إن أتاك الصوت الإلهى ، احتفظ به في قلبك وفي إرادتك . كما فعل القديس أنطونيوس لما سمع كلمة الرب ، وللحال نفذها في جدية ، بغير إبطاء بغير توان .

ولتحاسب أتقسنا ، كم مرة سمعنا ولم نعمل ، وكأننا لم نسمع .

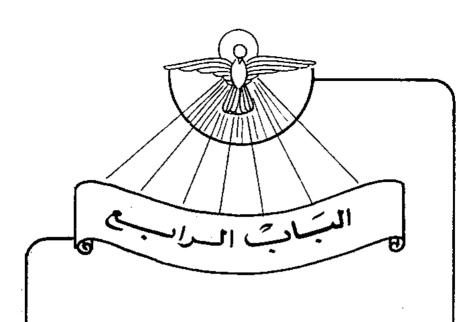

عسواستق الفضسيلة

# عَوائق للفضيلة ولكنها ليسَت مـــوانــع

حياة البر والفضيلة لا تسير سهلة باستمرار، إنما تصادفها عوائق في الطريق حتى في سير القديسين صادفتهم في حياتهم عوائق:

لماذا سمح الله بهذه العوائق ؟ ما مصادرها وأسبابها وفواندها ؟

## أسياب العوائق ومصادرها:

#### ١- هذاك عوائق سببها الشيطان :

الذى يجول مثل أسد زائر يلتمس فريسة . الذى يلقى الزوان فى كل حقل ، الـذى ألقى نصيحة مهلكة فى أذن أمنا حواء .. هذا الى يجب أن نحترس منه ، كما قال معلمنا بولس الرسول " لأننا لا نجهل أفكاره " (٢كو٢: ١١) .

إن القديس أنداسيوس في جهاده ضد الأريوسية قال " إن غدونا الأول ليس هو الأريوسية وإنما الشيطان " .

#### من ضمن أسبابها : الأكاليل الناتجة عنها :

فإذا وُجدت عوائق ، وانتصر الإنسان عليها ، إنما يدل بذلك على محبت الله ، وإصراره على السير في الطريق الروحي ، مهما صادفته من عقبات . وهكذا ينال أكاليل على محبته وجهاده وإنتصاره .. فلا يقل أحد : تصادفني مناعب في البيت والعمل والبيئة، نقول له : هذه طبيعة الطريق الروحي .. لابد أن يكون هكذا .. فلماذا ؟

\* \* \* \* هناك ما يسمونه " حسد الشياطين " يحسدون الأبرار على برهم .

يحسدونهم على أنهم نجحوا في منهج ، فشلوا هم فيه . يحسدونهم على إختبارهم حياة القداسة والنقاوة ، وعلى علاقتهم الطيبة بالله . ويحسدونهم على النعمة المصاحبة لهم وعلى عمل الروح القدس فيهم .. بل يحسدونهم على الحياة مع الله .. لذلك يثيرون حولهم الزوابع ، لكيما يفشلوا ويصيروا مثلهم ضمن مملكتهم

## فإن وجنت عوائق ، اطمئن ، لأنك سائر في الطريق السليم :

لو كنت سائراً في طريق الشيطان ، ما كان يحاربك 1 بل على العكس بسهل طريقك ويشجعك . أما محاربته لك أو محاربة أعوانه ، فدليل أكيد على أن مسلكك يتعب الشيطان.. ولهذا قال السيد المسيح له المجد:

" لو كنتم من العالم ، لكان العالم يحب خاصته . ولكن لأنكم لستم من العالم ، بل أنا أخترتكم من العالم ، لذلك يبغضكم العالم " ، " إن كان العالم يبغضكم، فاعلموا أنه قد أبغضنى قبلكم " (يـو١٥: ١٩، ١٨) .. إن بغضـة العالم لـك ، ومضايقتـه لطرقـك ، أمـر طبيعى ومطمئن ، ووسام على صدرك .

## وقد وصف الرب الباب بأنه ضيق ، والطريق بأنه كرب " (مت٧: ١٤) .

إن العمل العظيم هو الذي يستحق المحاربة من عدو الخير ، كذلك فإن البدايـة الطيبـةِ تخيفه ، لئلا تنمو وتتمر .. لذلك نرى كثيراً أن البدايات تكون صعبة في كل عمل نـاجح. لأنك كلما تبدأ في عمل الخير ، يبدأ الشيطان وأعوانه عملاً مضاداً لك ...

## حتى في حياة الرسل وكبار الآباء القديسين ، كانت هذاك عوائق أمام خدمتهم وكرازتهم .

قام ضدهم أباطرة وملوك وولاة وحكام وقضاة ، ودفعوا إلى محاكمات وسجون ونفي، وتعرضوا لظلم وإضطهادات ووقفت ضدهم الديانات والغلسفات القديمة . ويكفى قول السيد لهم " وتكونون مبغضين من الجميع لأجـل إسـمى " (مـت٠١: ٢٢) ، وقولـه أيضــاً " تـاتـى ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله " (يو ١٦: ٢) . ولكننا في كل ذلك نقول :

## كاتت هذاك عوائق ، ولكنها لم تكن موانع :

قامت ، عوائق كثيرة ضد الكرازة ، ولكنها لم تستطع أن تمنع الكرازة . بل امتد الإيمان وانتشر ، وتأسست الكِنائس في كل مكان . ويكفى في ذلك قول الكتاب " والذين تشتتوا ، جالوا مبشرين بالكلمة " (أع٨: ٤) ، وقيل ما يشبه ذلك في العهد القديم " ولكن بحسبما أنلوهم ، هكذا نموا وانتشروا " (خر ١: ١٢). وقيل أيضاً عن الكنيسة "كل آلـة صورت ضدك لا نتجح " (أش٥٤: ١٧) .

وقف العلم كله ضد أنتاسيوس الرسولي ، ونفي عندَ سرات ، وعزاره ورجع إلى منصبه، ومع كل ذلك انتصر أنتاسيوس على كل مقاوميه .

\* \* \*

٢ - من العوائق أيضاً: العالم ومحبته ، والحواس وطياشتها .

فالحواس هي أبواب للفكر ، والفكر يوصل إلى القلب والمشاعر ، والعالم يقدم حروباً كثيرة وعوائق في طريق الروح .. وهكذا الجسد وكل عوائقه .

\* \* \*

٣ - ومن العوائق أيضاً : الأخوة الكذبة والمرشدون المضلون والعشرة الردية .

كما قال الرب الإسرائيل ، " مرشدوك مضلون " (أش ٣: ١٢) . وكما وصف الرب الكتبة والفريسيين بأنهم قادة عميان (مت ٢٣) . وقال إن أعمى يقود أعمى ، كلاهما يسقطان في حفرة ...

\* \* \*

ويدخل في هذا الأمرالمغاهيم الخاطئة ، التي تتنشر في وسط أي جماعة فتضللها وتعيقها عن الوصول إلى الله . إن بطرس بمفهومه الخاطئ عن الآلام وقف معثرة أمام الرب، فانتهره وقال له " اذهب عني .. " (مت١٦: ٣٣) .

ومن ضمن هذه المعوقات الكتب والمطبوعات الخاطئة ..

\* \* \*

٤ - ومن المعوقات أيضاً الطباع الشخصية للإنسان :

وربما تكون بعضها طباعاً موروثة ، أو طباعاً مكتسبة من البيئة ، أو من كـثرة الممارسة .. ولكن على الإنسان أن ينتصر عليها ، سواء كان الشخص غضوباً أو سماعاً أو متسرعاً .. إلخ .

**\* \* \*** 

ه - هنك عوائق من شهوات النفس الداخلية :

ومن أهدافها الخاطئة . كما قال الكتاب " لم تصبكم تجربة إلا بشرية " . ونحـن نصلـى إلى الله أن ينقذنا من كل العوائق أياً كانت مصـادرها .

والكُنني في كل هذه العوائق والمحاربات ، أحب أن أطمئنك وأقول لك : لا تخف ، بـل أثبت واستمر . فهناك حقيقة .

## أتت أست وحدك في محاريتك . إنما محك المعونة الإلهية :

الشيطان يعيقك ، والنعمة تشجعك وتقويك .. الله يسمح بوجود العواشق ، هذه نصف الحقيقة ، أما النصف الآخر فهو أن الله في نفس الوقت ، يعطيك القوة التي تجاهد بها وتتنصر ، بل هو نفسه يقودك في موكب نصرته (٢كو ٢: ١٤) .. إنه يسمح بالتجارب ، ولكنه " أمين ، لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون . بل سيجعل مع التجربة أيضاً المنفذ، لتستطيعوا أن تحتملوا " (١كو ١٠: ١٣) . ولكنك لعلك تسأل : ولماذا يسمح الله بالتجربة ؟ ولماذا يسمح بالعوائق ؟ وهذا ينقلنا إلى نقطة أخرى وهي :

## الإختبار:

مسمح الله بالعوائق الختبار محبننا . والإختبار ارادتنا ، واختبار مدى طاعتنا . كل إنسان يمكنه أن يقدم نية طبية . ووعوداً طبية ، مناما فعل بطرس حينما قال : "وإن شك فيك الجميع. فأنا لا أشك أبداً "، "ولمو إضطررت أن أموت معك لا أنكرك" (مت٢٦: ٣٣، ٣٥) .. ولكن في ساعة التنفيذ ، حينما تبدو المخاوف والمخاطر ، هنا يقف الإختبار أمام كل الكلام النظرى ، وكل النيات الطبية .

#### \* \* \*

# وهناك أمثلة كثيرة ، ترينا كيف تقع العواتق كاختبار : أ - إنسان متيسر وغنى ، يستطيع أن يعطى ، دون أن يؤثر العطاء على مركزه

المالى. أما إن وجدت عوائق من الإحتياج أو العوز ، فهنا تختبر فضيلة العطاء ، وهكذا ظهرت فضيلة الأرملة التي أعطت من أعوازها ، مدحها الرب (مر ١٢: ٤٤) . وهكذا أيضاً ظهرت فضيلة أرملة صرفة صيدا ، التي أعطت إيليا النبي – في أيام المجاعة ما أيضاً ظهرت فضيلة أرملة صرفة صيدا ، التي أعطت إيليا النبي – في أيام المجاعة ما معها من دقيق وزيت ، ستعمله ، ليكون أكلتها الأخيرة هي وإينها ، ثم يموتان " (١مل١٠: ١٧) .. إذن فالذي يدفع للرب – وليس عنده تكون محبته أعمق ، وأجره أكبر ...

+++

ب - وينطبق العطاء من العوز ، على الوقت . وعلى العشور أيضاً ، كما ينطبق كذلك على القوة والصحة .

. فالذي يدفع العشور ، وهو فقير ، كل إيراده لا يكفيه ، هذا الذي انتصار على عائق

الفقر ، وأطاع الوصية على الرغم من العوائق ، بعكس الذى يتخذ العوز عذراً يغطى لو يبرر به عدم طاعته . كذلك الخادم الذى يستمر فى خدمته ، فى عمق أيام الإمتحانات ، وليس نديه وقت على الإطلاق ، بل هو محتاج إلى كل دقيقة .. وكذلك الذى يتعب في الخدمة ، على الرغم من ضعف صحته .. كل هؤلاء فى إنتصارهم على العوائق . دلوا على أن محبتهم لله والمناس أكثر عمقاً . وبرهنوا على تمسكهم بعمل الخير مهما كانت العوائق ...

#### \* \* \*

ج - وكذلك من يحتمل غيره ، على الرغم من عمق الإساءة . وعلى الرغم من الإحراج أمام الناس ...

إنه يدل على أن فضيلة الإحتمال التي عنده انتصرت على العوائق .. ولذلك قال السيد المسيح له المجد " لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم ، فأى أجر لكم ؟ أليس العشارون أيضاً يفعلون ذلك . وإن سلمتم على أخوتكم فقط ، فأى فضل تصنعون ؟ .. أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم ، باركوا لاعنيكم ، احسنوا إلى مبغضيكم .. " (مت: ٤٤- ٤٧) .. هنا المحبة والسلام على الرغم من طول المدة في الإحتمال .. وكذلك من يحتمل خيانة صديق على الرغم من عمق الخيانة ونتائجها :

#### \* \* \*

## د - كذلك من يقول كلمة حق ، مع عوائق من النتائج المتعبة :

سهل أن تقال كلمة الحق ، إن كانت سهلة ، ولا أذية من قولها .. أما من يقول كلمة الحق ، على الرغم من الإضطهاد الذي يلحقه بسببها ، فهذا يدل على مدى إهتمامه بالشهادة للحق ، كما يدل أيضاً على شجاعة وجرأة . ومن أمثلة ذلك القديس يوحنا المعمدان ، الذي قال للملك هيرودس : " لا يحل لك أن تأخذ إمرأة أخيك" (مر ٦: ١٨) . وكانت النتيجة أن يوحنا ألقى به في السجن ، وقطعت رأسه على طبق ...

#### **\* \* \***

## هـ - مثال آخر ، هو الشكر على الرغم من العواتق :

كل إنسان يمكنه أن يشكر الله فى حالات الصحة والراحـة والسعة والنجـاح .. أما أن تشكر الله وأنت فى المـرض والألم ، أو تشكره وأنـت تحتمل ظلمـاً وإضطهـاداً ، أو تشكره وأنـت فى الفقر والعوز ، أو تشكره وقـد صليـت صلـوات كثـيرة ولـم تشـعر باستجابته... فغى هذا كله يظهر عمق فضيلة الشكر عندك ، ويظهر أنك تحب الله من أجل ذاته ، وليس من أجل خيرانه ...

\* \* \*

العوائق تظهر مدى ثبات الإنسان في إيماته ، وفي علاقته بالله والناس.

إن الشهداء أظهروا عمق إيمانهم ، على الرغم من التهديدات والعذابات والسببن والنفى، وعلى الرغم من الإغراءات الكثيرة التي عرضت عليهم .. برهنوا أنهم كانوا أقوى من كل ذلك . وانتصروا على عوائق الألم والإغراء ، ونالوا الأكاليل .

**\* \* \*** 

وأيوب الصديق ظهرت فضيلته على الرغم من فقده مالـه وأولاده وصحته ، كما فقد العطف من أصدقائه وزوجته ، وفقد الإحترام من عبيده ، بل فقد كـل شـئ. لكنـه إستطاع أن يقول "الرب أعطى ، الرب أخذ ، ليكن إسم الرب مباركاً " (أي1: ٢١) .

\* \* \*

كذلك فى التعامل مع الأصدة! والمعارف ، يبدو عمق العلاقة إن إستطاع الإنسان أن يحتفظ بمحبته ، ولا يضحى بها بسبب خطأ يحدث ، أو إهمال مقصود أو غير مقصود، أو بسبب تقصير أو زلفة لسان ... إلخ .

\* \* \*

الفضيلة الثابتة على الرغم من العوائق ، تشبه البيت المبنى على الصخر:

ثبات هذا البيت تعرض لعوائق من الرياح والأمطار والأنهار، ولكنه انتصر ولم يسقط (مت٧)، كذلك الإنسان الروحى الذي يبقى إيمانيه ثابتاً ، ولا يفقد هدوءه ولا سلامه ولا محبته ، على الرغم من كل العوائق ... لا يهتز ، ولا يتغير ، ولا يضطرب ، ولا يشك ، ولا يضعف .. تدل الإختبارات على أن معدنه طيب وقوى ، وعلى أنه يحيسا حيساة الإنتصار باستمرار ...

\* \* \*

مثال ذلك : إبراهيم أبو الآباء ، في كل إختبارات إيماته :

كانت دعوته الأولى: أن ينزك أهله وعشيرته وبيت أبيه (تك١٢)، ويمضى وراء الله "وهو لا يعلم إلى أين يذهب " (عبب١١: ٨) ، ومع ذلك " لما دعى أطاع " . ولم يناقش ، ثم كان الإختبار الثانى والأصعب ، أن يأخذ إينه وحيده الذى تحبه نفسه ، ويقدمه لله

محرقة على أحد الجبال " (تك٢٢: ٢) ، ولم يقف هذا الأمر عائقاً أمام محية ليراهيم للـه . ولا أمام ليمانه ولا طاعته ...

\* \* \*

#### كذلك هناك فرق كبير بين الخدمة السهلة والخدمة الصعبة:

كثيرون يفضلون الخدمة السبهلة المريحة . وبلاشك أن أجرها عند الله لا يمكن أن يكون في مستوى الخدمة الصعبة ، التي بلا إمكانيات ، مثل كرازة مارمرقس في أرض مصر .. أو تكون خدمة فيها مشاكل ومتاعب من الأوضاع أو من الناس أو من أخوة كذبة، كما حدث لبولس الرسول (٢كو٤، ٣، ١١) . الذي قال أيضاً "حاربت وحوشاً في أفسس " (١كو٣: ٨). فكلما انتصر الإنسان على عوائق الخدمة لأجل بناء ملكوت الله ، هكذا يكون أجره عظيماً في السماء .

## فوائد العوائق:

#### ١ - العوائق تذكرنا بضعف طبيعتنا ، وتقودنا إلى الإتضاع .

ربما لو كانت الحياة الروحية سهلة وبهلا عوائق ، وسلسلة من الإنتصبارات ، لوقع الإنسان في المجد الباطل والشعور بالقوة . بينما العوائق كثيراً ما توقفنا أمام حقيقة أنفسنا، فنشعر بأننا ضعفاء ، وأن الأمر ليس سهلاً ، ويحتاج إلى جهد قد يكون فوق مستوانا .

وهكذا تتضع قلوبنا من الداخل ، وبخاصة إن قشلنا في بادئ الأمر ، كما حدث مع بطرس ، ومع داود ، ومع شمشون .

\* \* \*

#### ٢ - وهذه العوائق كما تسبب لنا الإنضاع ، تدعونا إلى الصلاة :

فلا نعتمد على أنفسنا ، إنما نعتمد على الله ، ونقول مع المرتل : "لولا أن الرب كان معنا .. لابتلعونا ونحن أحياء " (مز ١٢٤) .

ونقول للرب ليضاً " إصغ إلى صراخى ، لأنى قد تذللت جداً . نجنى من الذين يضطهدوننى ، لأنهم أشد منى. فصرخت إليك يارب. وقلت أنت هو رجائى وحظى فى أرض الأحياء " (مز ١٤٢) . والعوائق تجعل صلواتنا أكثر عمقاً وأكثر حرارة .

 $\star$   $\star$   $\star$ 

٣ - والعوائق أيضاً تعطينا خبرة روحية ، ونلمس يد الله وتدخنها لإشانا .

أليس هو القاتل "بدونس لا تقدرون أن تعملوا شيئاً " (يو 10: ٥). نلمس قوله " أنا معكم كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر " (مت ٢٠: ٢٠) .، وهكذا نرى عملياً كيف أن الله يحل لنا المشاكل ، ويزيل العوائق والعقبات . وندرك عملياً قول الله عن زربابل " من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا " (زك٤: ٧) . ونختبر كيف يحول الله الشر إلى خير، وكيف يتدخل في الأحداث ، ويدبرها حسب مشيئته ، ويجعلها كلها تؤول إلى مجد إسمه .

#### \* \* \*

وبخبراتنا فى الإنتصار على العوائق بمعونة إلهية نختبر عملياً تفسير الآية التي تقول : " قفوا وانظروا خلاص الرب .. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون " (خر11: ١٣- ١٤) . .

وإذا بالقصص التى نقرؤها فى الكتاب ، تصبح واقعاً عملياً أمامنا ، كقصة الثلاثة فتية فى الأتون ، أو قصة دانيال فى الجب. ونضيف إلى حياتنا سجلاً واقعياً من معاملات الله معنا، أو مع أقاربنا وأصحابنا وزملائنا .. وبالتالى ، نكتسب شجاعة وقوة ، ولا نعود نخاف من الشدائد ولا العوائق، ولا من الأمور الصعبة ... ونرى كيف أن الله يسمح بالعوائق ، ولكنه يوجد طريقاً داخلها للفكاك منها ..

#### \* \* \*

٤ - وبهذا على الرغم من العوائق ، ندخل في حياة الشكر .

الشكر لله الذى أنقذ ودبر وأزال العوائق ، الله الذى يفتح ولا أحد يغلق ، الله الذى هو أقوى من فرعون ومن نيرون ومن ديقلديانوس ، وهكذا نرتل قاتلين " نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين .. الفخ إنكسر ونحن نجونا عوننا من عند الرب الذى خلق السماء والأرض " (مز ١٢٤) .

#### \* \* \*

ونرى في كل العوائق أن الذين معنا أكثر من الذين علينا (٢مل٦: ١٦) .

نرى أن الملائكة المحاربين معنا ، أكثر من الشياطين القائمين علينا . ونرى أن عمل الله الهادئ أكثر من قوى الشر الصاخبة . وعمل الروح القدس أعمق من كل الإغراءات المضادة ... إن آدم لم يشعر بقيمة كل الخيرات المحيطة به وهو في جنة عدن . ولكن

الشعب التائه في سيناء، عرف قيمة الماء المتفجر من الصخرة، والمن النازل من السماء. لأن الإحتياج يعطى قيمة للشئ أكثر من توافره ...

**\*** \* \*

#### ه - العوائق تنشط أرواحنا للقتال مع العو .

وهكذا يغنى القلب الذي يواجه العوائق ، ويقول " مبارك الرب .. الذي يعلم يدى القتال، وأصابعي الحرب (مز ١٤٤: ١) . لولا جليات ما اختبر داود قوة رب الجنود ، ولو لا الحروب الروحية ، ما كنا نحصل على تعاليم الآباء الذين جربوا خداع العدو، ووصفوا لنا قتالاته وطريقة الإنتصار عليها ... لقد عاش بولس البسيط في ظل صلوات القديس أنطونيوس الكبير . ثم دعاه القديس أن يسكن بمفرده في الوحدة " لكي يجرب قتالات العدو " لكي تنشط روحه في الجهاد ، وتختبر الإنتصار .



# اكبرعائق للفضيلة هو الذاست

## خطورة الذات :

ما أسهل أن الذات تضيع الإنسان ، كما قال السيد المسيح :

" من وجد حياته يضيعها . ومن أضاع حياته من أجلى يجدها " (مت١٠: ٣٩) .

حقاً ما أخطر أن يركز الإنسان كل إهتمامه على ذاته ، كيف تكبر وتعظم . ويحب أن يكون باراً في عيني نفسه (أع٣٢: ١) ، وعظيماً في عيني نفسه وفي أعين الناس (أع١٢: ٢) . وأن يكون حكيماً في عيني نفسه (أم٣: ٧) الأمر الذي نهي الرب عنه .

وحرب الذات من الخطايا الأمهات . ثلد كثيراً من الخطايا ، كما سنرى فيما بعد ...

#### \* \* \*

#### وهي أول خطية في العالم :

هى الخطية التى سقط بها الشيطان ، حينما قال فى قلبه " أصعد إلى السموات، أرفع كرستى فوق كواكب الله .. أصير مثل العلى " (أش١٤: ١٣، ١٤) . وبنفس الخطية ذاتها أغرى أبوينا الأولين على السقوط ، بقوله لهما " تصيران مثل الله .. " (تك٣: ٥) .

#### موضوع (الذات) يذكرنا بخطية يونان النبي .

الذى خاف أن تسقط كلمته إلى الأرض . إذ ينذر أهل نينوى بانقلاب مدينتهم ، فتكون النتيجة أن يتوبوا فيرحمهم الله، وتسقط كلمة يونان. ويغتم يونان غماً شديداً ويغتاظ (يون٤: ١) .

وثقة الإنسان أنـه بــار فــى عينــى نفســه ، كــانت مشكلة أيــودب (أى ٣٢: ١) . ونفـس الوضــع من جهة الثقة بالحكمة الشخصــية ، إذ يقول الكتاب :

" لا تكن حكيماً في عيني نفسك " (أم ٣: ٧) .

إذ يثق الإنسان بفكره الخاص وبحسن تدبيره ، دون سماع مشورة من أحد ، ويرى أنه على حق في كل شيئ . الأمر الذي نهي عنه الكتاب قائلاً " وعلى فكر لا تعتمد " (أم٣:

آ) . وقال أيضاً توجد طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق المـوت " (أم١٤: ١٢)
 (أم١٦: ٣٥) .

## نتائج حرب الذات:

#### ١ - أن تكون الذات في قمة الإهتمامات .

بحیث کل ما یدور فی فکر هذا الشخص : مستقبلی ، مرکزی ، کرامتی ، رأیی، شخصیتی... بل نتحول الذات إلی هدف ، وهی محصلة کل أعمالـه وأقوالـه وتصرفاتـه . وتکثر فی فکره وفی أقواله عبارة (أنا) .

\* \* \*

#### ٧ - وريما يصل إلى إمتداح نفسه لنفسه .

فيفقد الإتضاع ، ويتعلق بمحبة المجد الباطل ، وهكذا لا يستطيع أن يلوم نفسه في شئ. ويحاول باستمرار أن يبرر نفسه في كل شئ. وقد لا يستطيع أن يحتمل كلمة عتاب من أحد، وليس فقط كلمة تبكيت ، ولا يكون فقط باراً في عيني نفسه ، إنما يحب بالأكثر أن يكون ايضاً باراً في أعين الآخرين ، ويسعى إلى مديحهم وتطويبهم ، ويسر بذلك .

و لأجل هذا ، ولغيره أيضاً ، قال السيد الرب :

وفى بعض الترجمات " يمجد نفسه " وفى ترجمات أخرى "يكفر بنفسه " وقال الرب أيضاً " من أضاع نفسه من أجلى يجدها " (مت١٠: ٣٩) . بل قال كذلك أن يبغض الإنسان حتى نفسه لكى يكون تلميذاً للرب " (لو ١٤: ٢٦) .

\* \* \*

## ٣ - هذه الذات التي تجعل الإنسان يقف أحياناً ضد الله .

يعاديه ويقاومه ، وينفصل عنه ، ويكسر وصاياه ، وينضم إلى أعدائه . كل ذلك لكى يشبع الشخص رغباته ، ويسير حسب هواه .

وإن طلب من الله طلباً ، يصر أن يكون الله مجرد منفذ لرغباته ، دون أن يضع فى اعتباره حكمة الله ومشيئته . وإن تأخر الله عليه ، أو ظن أن الله قد تأخر ، يغضب ويتضايق.. ويشك فى محبة الله ورعايته ، ويتذمر ، ويهدد بترك الكنيسة أو إجتماعاتها..

\* \* \*

بن إن الوجوديين أتكروا وجود الله ، شاعرين أنه ضد رغباتهم وضد تمتعهم (بالوجود) !!

وهكذا نرى إلى أى حد يمكن أن تكون محبة الذات ..! وقد قادت الشيوعيين ليضاً إلى الإلحاد ، وقادت كثيراً من الفلاسفة إلى الوثوق بافكارهم أكثر من الثقة بكلمة الله ، وهكذا فعلت الذات مع بعض رجال الدين في الغرب الذين وضعوا عقولهم رقيبة على الكتاب المقدس نفسه !! يقبلون منه ما يوافق هواهم وفكرهم ، وينكرون الباقي !!

\* \* \*

٤ - والذات أيضاً دخلت في محيط الأبوة الروحية والجسدية .

واصبح البعض لا يطبع الأب الروحى إلا فيما يوافق هواه ، وإلا يغيره ..! أو أنـه لا يعرض عليه ، إلا ما يعرف مسبقاً أنه سيوافق عليه !!

ونفس الوضيع في محيط الأسرة بالنسبة إلى طاعة الوالدين ، ومن هم في مرتبتهما من الكبار في العائلة ، وحتى في الكنيسة من المشيرين والمدبرين .

\* \* \*

ه - وكانت للذات أثرها في مجال الخدمة أيضاً.

من جهة محبة الرئاسة والقيادة والسيطرة وفرض الرأى، الأمر الذى سبب إنقسامات فى مناطق متعددة . كل (خادم) يحب أن يفرض رأيه ومنهجه وأسلوبه ، هو الذى يقود ولا يقاد . أو على الأقل يكون له مجموعة تتبعه ، ونقف ضد كل من يعارضه أياً كان مركزه .

\* \* \*

إنه في الخدمة بيحث عن (ملكوته) هو، وليس عن ملكوت الله !!

حتى لو أذى الإتقسام إلى تدخل الطوائف الأخرى وضياع الخدمة ! وحتى لو أصبح الإنقسام عثرة للمخدومين وشنتهم ! المهم عند هؤلاء هو الذات وإشباعها من حب السيطرة وتنفيذ الرأى الخاص والحصول على الكرامة الشخصية ، ولو استوفوا خيراتهم على الأرض " (لو ١٦ : ٢٥) .

\* \* \*

٦ - بل قد تدخل الذات في محيط العقيدة!

حيث يصر (الخادم) في محيط التعليم ، أن يكون له فكره الخاص ، ينشره ولمو كان

ضد كل التعليم المعروف في الكنيسة ، وضد التقليد والإجماع العام !! المهم عنده هو فكره وثقته بعلمه . وإن جاءه توجيه ، يقاوم . ويرى نفسه أكبر من كل الموجهين !

حقاً ، كيف ظهرت البدع والهرطقات إلا من الذات والإعتداد بالفكر الخاص ، حتى لـ و كان الهرطوقي قد أنذر مرة وإثنتين وأكثر . ولكن التصاقه بذاته أقوى من كل إنذار ...

\* \* \*

٧ - محبة الذات قد توصل إلى عبادة الذات .

حيث لا يريد الشخص فقط أن يكون الأول، إنما بالأكثر أن يكون الوحيد ، وكأنه يقول " أنا وليس غيرى" !! وقد يصل في محبته لذاته ، أن يقف ضد الأخرين . وقد يهاجم بعنف ، وقد يستخدم أسلوباً عدوانياً . ويهاجم كل من هو ضد رأيه .

\* \* \*

٨ - وتوصله محبة الذات إلى العناد .

و إلى تصلب الفكر ، وعدم قبول أى رأى غير رأيه أو ضد الرأى. إما أنه لا يحب أن يسمع ، أو يسمع ويرفض . أو يصل في المجادلة إلى التشبث بفكره مهما سمع من إقاعات .

\* \* \*

٩ - والذات هي التي تضيّع الأسرة .

وتصبح هى العامل الأول فى الخلافات الزوجية ، إذا تشبث فيها كل طرف بفكره . وإذا بحث أحد الطرفين عن راحته فقط ، ولو على تعب الطرف الآخر . أو إن أصر أن يخضع له الطرف الأخر فى كل ما يقوله أو يريده ، ولو عن غير اقتتاع وضد رغبته ، وبدرن تفاهم! المهم عنده هو الخضوع ، مهما كان ثمنه ، ومهما كانت نتائجه ...

\* \* \*

١٠ - بل الذات تتلف كل المجتمعات .

فالمجتمع يقوم على تبادل الرأى ، وليس على فرض الرأى . ويبنى القرار على الحوار . فإن أراد أحد أن يخضع الجميع لرأيه ، أو إن تجاهل فكر غيره، ينقسم المجتمع ولا يثبت .

والذات تقود باستمرار إلى الأثانية .

والأنانية لا تبنى أية علاقة إجتماعية ، بل تهدمها ...

## مظاهر محبة الذات:

الذي يهتم بذاته ، إما أن يكون من ناحية الجسد ، أو من ناحيــة النفس ، أو من ناحيــة الروح .

فمن ناحية الجسد ، يسعى إلى شهوة الجسد وشهوة العين (ايو ٢: ١٦) أى في محبة العالم والمادة البعيدة عن محبة الله .

#### \* \* \*

وفي محبة الجسد والمادة وقع سليمان الحكيم ، ففقد حكمته .

قال " بنیت لنفسی بیوتاً ، غرست لنفسی کروماً ، عملت لنفسی جنات وفرادیس ... جمعت لنفسی أیضاً فضلة وذهباً .. اتخذت مغنین ومغنیات وتتعمات بنی البشر سیدة وسیدات " (جا۲: ٤- ۸) .

لاحظوا عبارة (نفسي) أي ذاتي ، التي تكررت كثيراً في كلامه ...

وماذا كانت النتيجة ؟ يقول الكتاب في زمان شـيخوخة سـليمان ، أن نسـاءه أملـن قلبـه إلى آلهة أخرى ، ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب كقلب داود أبيه " (١مل١١: ٤) .

#### \* \* \*

ومثل سليمان ، نتكلم عن شمشون وعن داود في خطية كل منهما . وفي حياة الرفاهيــة والممال والنساء والعظمة وشهوة الجسد ، وعقوبة الله لكل من هؤلاء .

كلهم أرادوا أن يبنوا أتقسهم يطريقة غير روحية .

بتحقيق شهواتهم ، بالمغنين والمغنيات ، بالسيدة والسيدات ، بدليلة وبنشبع .. وانطبق عليهم قول الرب " من وجد حياته يضيعها " .

 $\star$   $\star$   $\star$ 

والفضيلة تكون هنا في الإنتصار على الذات .

في ضبط النفس . في قول القديس بولس الرسول " اقمع جسدى واستعبده ، لئلا بعدما كرزت الآخرين ، أكون أنا نفسى مرفوضاً " (اكو ٩: ٢٧) .

\* \* \*

ومن جهة النفس ، الذي يريد أن يشبع رغبات نفسه ، قد يقع في الغيرة والحسد ، لأنه يريد لنفسه ما في يد غيره .. وقد يقع في مصارعات مع الآخرين .. قد يقع فيما وقع فيه اخوة يوسف لما حسدوا أخاهم (تك٣٧) . أو في الشعور السين الذي كان للأخ الكبير تجاء كنيه الاصنعر الذي قال الله مدت بين يعقوب وعيلي الذي قال القوم واقتل يعقوب أخى " (تك٣٠: ١٤) . . أو ما حدث بين راحيل ولينة التي قالت " مصارعات الله صارعت مع أختى " (تك٣٠: ٨) . . هؤلاء كلهم دخلوا في صراعات ، وانطبق عليهم ما قيل عن إبراهيم ولوط :

" ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معاً " (تك١٣: ٦) .

لذلك فإن ابانا ابر اهيم البعيد عن الذات ، ترك للوط حرية إختيار الأرض . واختار لوط لضياعه فيما بعد ، في سبى سادوم (تك١٤) وفي حريقها (تك١٩) .

\* \* \*

إن لصراعات الذات دخل في شكوى مرثا من مريم بقولها " اختى تركنتي أخدم وحدى" (لو ١٠: ٤٠) . وكانت مريم قد اختارت النصيب الصالح، الشكوى التي قدمت ضدها كانت من جهة صلاحها !!

ولكن الذات تقف حتى ضد الأخوات!!

وضد الأخوة معاً ، والأقارب ، والخدام ...!!

## لا أنا :

ما أجمل وما أعمق قول القديس بولس الرسول :

" فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في " (غل ٢: ٢٠) .

هنا النكران الكامل للذات في كل شين .. " لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك" هكذا كان السيد المسيح يقول للآب ، وهكذا نقول أيضاً في الصلاة الربانية كل يوم " لتكن مشيئتك " .

\* \* \*

و هكذا فعل أبونا ابر اهيم حينما قال له الرب " اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك" (تك ١٢) . " فخرج وهو لا يعلم إلى أين بذهب " (عب ١١: ٨) . وفي طاعته تخلى عن ذاته وعن كل شئ .. بل في طاعته لما أمره الله بتقديم إينه الوحيد محرقة (تك ٢٢: ٢) تخلى عن عواطفه و آماله . وترك كل ما يتعلق بالذات ، منشغلاً بالله وحده . وفي قلبه أيضاً عبارة (لا أنا) " لا مشيئتي ، بل مشيئتك " .

ومثل القديس بولس وأبينا ايراهيم ، القديس يوحنا المعمدان أيضاً .

كان يختفى لكى يظهر المسيح . ويقول " من لمه العروس ، فهو العريس " أما أنا فمجرد صديق للعريس اسمع وافرح " ينبغى أن ذاك يزيد، وأنى أنا أنقص" (يوسم: ٢٩) .

ومع ذلك ، فهذا الذي قال " أنا أنقص " قال عنه الرب " لم تلد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان " (مت١١:١١) .

وعبارة " أنا أنقص " أكملها بولس الرسول بقوله " لا أنا " ...



# واذ لم يكن لمأصل

## جف س (مت ۱۶۱۳)

كثير من الناس بيدأون الحياة مع الله ولا يستمرون .

إما أنهم يبدأون بحرارة ، ثم يبردون ، أو كما يقول الكتاب أحياناً أن بعض الناس يرتدون . وأحياناً البعض قد يتركون محبتهم الأولى ، أو يفترون ، أو يبردون ...

والسيد المسيح لما قدم لنا مثل الزارع ، أعطانها صدوراً عن أنه الله وقعت البذار في أرضهم، ولكن بعضهم فشلوا . وأريد أن أحدثكم اليوم عن نوع واحد من هؤلاء ، قال عنه الرب إنه " إذ لم يكن له أصل جف " (مت١٣٠: ٦) .

\* \* \*

هذا النوع بدأ بداية ، ربما تبدو طبية .

قيل عنه إنه نبت حالاً (مت١٣: ٥) . وإنه النوع " الذي يسمع الكلمة ، وحالاً يقبلها بفرح " (مت١٣: ٢٠) . ومع ذلك قيل مرة إنه جف ، ومرة أخرى إنه احترق . لماذا لأنه " لم يكن له أصل في ذاته ، بل هو إلى حين " ، وإنه " ليس له عمق أرض " .

\* \* \*

المشكلة أنه " ليس له أصل " أى ليست له جذور قوية ممتدة ، أو ليس له عمق أرض .

هذا النوع هوانى ، ليست له عمق صلة مع الله ، لذلك استمر فى علاقة مع الله إلى حين ، ثم جف ... مع أنه قبل الكلمة حالاً بفرح .. إنها مأساة لأناس يقبلون الكلمة بفرح وبسرعة . ومع ذلك لأنه لا توجد لهم تربة عميقة ، فيجفون . نسمع عن أمثال هـؤلاء ما يقوله القديس بولس الرسول :

" لأن كثيرين .. ممن كنت أنكرهم لكم مراراً ، والآن أنكرهم أيضاً باكياً ، وهم أعداء صنيب المسيح ... " (في ٣: ١٨) .

ويكمل الرسول فيقول " الذين نهايتهم الهلاك .. ومجدهم في خزيهم ، الذين يفتكرون في الأرضيات " .. هؤلاء كانوا من مساعديه ، من أقوى العاملين معه . آمنوا، وخدموا

مع الرسول .. قبلوا الكلمة بفرح ، وساروا مع الله شوطاً .. ومــع ذلك يذكرهم الرسول الآن وهو باك، وقد صاروا أعداء صليب المسيح ...

\* \* \*

لعله من أمثلة هؤلاء ديماس ، أحد مساعدى الرسول الكبار .

الذى كان يذكره أحياناً إلى جوار أسماء لوقا ومرقس الإنجيلييسن ، وارسترخس .. شم قال عنه الرسول أخيراً " ديماس تركنى لأنه أحب العالم الحاضر " (٢تـى٤: ١٠) . نبت قليلاً، بعد أن قبل الكلمة بفرح. ولكن " إذ أم يكن له أصل جف " بل احترق (مت١٣: ٦).

\* \* \*

ومن الأمثلة أيضاً " الذين بدأوا بالروح وكملوا بالجسد " .

فرق بين الذين يجفون أو يحترقون ، والذين يفترون .

ملاك كنيسة لاونكية كان فاتراً ، وكانت أمامه فرصة للتوبة (رو٣: ١٦، ١٩) . وملاك كنيسة أفسس ترك محبته الأولى ، وكانت له أيضاً فرصة للتوبة (رو٣: ٤، ٥).. وهناك نوع أصعب من هنين . وهو ملاك كنيسة ساريس ، الذي قال له السيد المسيح : "لك إسم إنك حي، وأنت مبت " (رو٣: ١) ، ولكن الجميل أن هؤلاء الملائكة الثلاثة ، على الرغم من سوء حالتهم ، السيد أرسل لهم رسائل يدعوهم إلى التوبة .. هنا قلب المسيح الطيب الذي يتحنن حتى على الذي له إسم إنه حي وهو مبت .. إنه لا يشاء موت الخاطئ مناما يرجع ويحيا ، بل هو يدعو الكل إلى الخلاص .. ولكن

\* \* \*

## من هذا الذي نيس نه أصل ، وليست له جنور عميقة ؟

هناك أشجار لها جنر عميق في الأرض مثل النخلة . وأشجار لها جنور تمتد عرضياً بقوة مثل أشجار الكافور ، ولها عمق أيضاً . والجنور القوية تستطبع أن تحمل الشجرة، وتحمى الشجرة مهما صدمتها الرياح والزوابع والرمال ...

ونحن قد تعلمنا هذا الدرس من الأشجار ، وطبقناه في المباني . فجعلنا لها اساسات قوية وعميقة من الخراسانات العادية والمسلحة ، قواعد تربطها سملات عرضية . وكلما ارتفع البيت ، يستعد له المهندسون بأساسات أقوى وأكثر عمقاً تحميه .. ولكن مسكين ذلك البيت الذي ليس له أساس و لا عمق ، بل هو مبنى على الرمل ، إنه يسقط مثل أوراق الشجر ...

#### ما هي الجذور العميقة ؟

أول جذر عميق يربط الإنسان بالله ، هو الحب .

لأن هذاك أناساً يتحركون في حياة الفضيلة ، ويتحركون داخل الكنيسة حتى في حياة الخدمة، ومع ذلك لا يربطهم بالله حب ، الواحد منهم يصلى ويصوم وليست له محبة الهية، كما وبخ السيد المسيح أولئك اليهود الذين انطبق عليهم قول الرب في سفر الشعياء النبي " هذا الشعب قد اقترب إلى بفمه ، وأكرمني بشفتيه ، وأما قلبه فمبتعد عنى بعيداً " (أش ٢٩: ١٣) (مت ١٠: ٨) .

\* \* \*

يكرمني بشفتيه تعنى النبات الظاهر على وجه الأرض .

وقلبه مبتعد تعنى عدم وجود جذور تربطه بالأرض .

كم من أناس يصلون ، وقلبهم بعيد عن الله . ويرفعون أيديهم إلى الله ، والله رافض لهذه الصلاة ، كما قال الرب لهؤلاء "حين تبسطون أيديكم استر وجهى عنكم ، وإن أكثرتم الصلاة لا اسمع . أيديكم ملأنة دماً " (أش ١: ١٠) . هؤلاء قد يصلون ، ولكن لا محبة في قلوبهم من نحو الله والناس ..! ولذلك يجف ...

\* \* \*

قد يوجد إنسان يجف ، وهو داخل الكنيسة ... !

من الجائز أن هذا الإنسان يخدم ، وله نشاط جبار يخدم في فروع عديدة ، وفي بلاد وفي مؤتمرات ، وله إسم وله شهرة . ومع ذلك ليس له أصل من الحب يربطه بالله .. ربما تسمع عن نشاطه فتُعجب به . فإذا إصطدمت به وعاملك بعنف ، تعجب منه ...

إنسان يجف وهو داخل الكنيسة ، مثل إينة يايرس النسى مانت وهي في بيت أبيها . ومثل الإبن الضال الكبير الذي أساء إلى أبيه (لو ١٥: ٢٨- ٣٠) . وقال لأبيه "ها أنا أخدمك سنين عديدة ... وقط لم تعطني جدياً لأفرح مع أصدقائي " وكأنه يصف أباه بالبخل والظلم .. إنه كان يخدم الأب ، ولكن قلبه مبتعد عنه بعيداً ...

\* \* \*

أناس أثناء معجزة ظهور العذراء في الزيتون انتعشوا روحياً ...

وريما نذروا نذوراً ، وفرجوا بالرب ، وصاموا وصلوا وتناولوا ، وتحدثوا في إعـزاز عن كرامة العذراء والقديسين .. ولكنهـم إلـي حيـن ! وابحثـوا عنهم الأن تجـدوا الشـعور الروحي قد انتهى . لقد قبلوا المعجزة بفرح .. وهللوا لها .. ولكن لم يكن في قلوبهم حسب عميق نحو الله .. وإذ لم يكن لهم أصل جفوا ...

\* \* \*

من أهمية محبة القلب لله ، يقول الرب :

" يا إيني اعطني قلبك " (أم ٢٣: ٢٦) .

ولماذا تطلب يارب هذا القلب ؟ لكى أمدّ جذوره فى الأرض ، واجعل لــه فروعاً فــى كل مكان ، وأثنته وأقوبه ، فلا يقتصر فقط على العمل الخارجي ...

الكل مؤمنون . ولكن همل للكل جذور قوية ، تمتص الحياة وترسلها إلى الفروع، وتضخها ضخاً إلى الجذع والفروع والأوراق ، لذلك يقال عن القلب أنه مضخة . وعصارة الحياة تصل إلى كل الشجرة .

\* \* \*

أما الشجرة الآمي ليس لها جذور فإتها تجف .

الشجرة القوية خضرتها داكنة وقوية . فإذا لم تصلها عصارة الحياة من الجذور تبدأ تجف .. وكيف ؟ خضرتها تبهت قليلاً ، ثم تصفر ، وتفقد حيويتها ، وتجف ، وتسقط أوراقها .

\* \* \*

ما هي إذن المحبة الإلهية التي عندك ، التي هي مضخة ، توصل الحب إلى صلواتك، وأصوامك وتأملاتك ، وخدمتك ومعاملاتك للناس .

عندما بدأت حياتك : هل بدأتها بالسماع عن الله ، أم بالإيمان القوى بالله؟ وأذلك كما قلنا إن المحبة هي جذر من الجذور القوية في النبات الروحي ، نقول أيضاً :

\* \* \*

الإيمان هو أصل من الأصول القوية التي تحفظ الحياة .

فهل عندك هذا الإيمان . أم دخلت الكنيسة وأنت طفل على إيمان والديك . وظللت حتى الآن على إيمان والديك ، وظللت عتى الآن على إيمان والديك ، وليس لك الإيمان الشخصى الذي ينمو في محبة الله ؟! هل عشت بالإيمان . فإن كان لك الإيمان القوى ، لا يمكن أن تجف . بل الذي له مثل هذا الإيمان، يقول مع المرتل :

إن مبرت في وادى ظل الموت ، لا أخاف شراً (مر ٢٣) .

لماذا ؟ لأن الرب معى . أنا أؤمن بوجوده في حياتي ، فلا أخاف مطلقاً أنني أجف . حتى إن ضعفت ، حتى إن سقطت . فالكتاب يقول " إن الصديق يسقط سبع مرأت ويقوم" (أم ٢٤: ١٩) . إن بطرس كان له إيمان كبير بالرب ، ومع ذلك سقط ، ولكنه قال للرب: هذا سقوط ضعف ، وليس سقوط خيانة . حدث أن بطرس الرسول سقط وسب ولعن وقال لا أعرف الرجل ، ومع ذلك قال للرب بعد القيامة " أنت تعلم يارب كل شي. أنت تعلم أنى أحبك" (يو ٢١: ١٧) .

\* \* \*

بعد سقطة بطرس بكى بكاءاً مراً ، لأن الجذر القوى مده بالدموع وبالتوبة . وهكذا فالشخص الذي له أصل في الأرض ، إن سقط يقول :

" لا تشمتي بي يا عدوتي ، فإني إن سقطت أقوم " (مي٧: ٨) .

له أصل في الأرض ، يقيمه إن سقط . والرب يقول إن الذي ليس له اصل " إذا حدث ضيق أو إضطهاد من أجل الكلمة ، فحالاً يعثر " (مت١٣٠: ٢١) . لذلك يقال عن الذي يرتد في وقت الضيقة ، إنه " ليس له أصل " ، فجف وسقط .. لذلك لابد أن يكون للمؤمن أصول قوية ، منها الحب ، ومنها الإيمان .

\* \* \*

من ضمن هذا الإيمان ، الإقتناع القوى بالحياة الروحية .

يكون مقتنعاً بالفضائل ، بكل تفاصيلها . ونحن نرى مثلاً أن الإقتناع يدفع إلى العمل دفعاً قوياً . فالذى يكون مؤمناً باهمية كرامته الشخصية مثلاً . إذا ما مست هذه الكرامة تراه يثور لها ، وتقوم الدنيا ولا تقعد بسبب ذلك . كذلك الذى يؤمن بأهمية الإتضاع والتسامح والوداعة مهما حاربه التأثر لكرامته يبقى إيمانه بالفضيلة وبالروحيات وإيمانه بالطيبة والوداعة والتسامح. جائز أن البعض يؤمنون بالفضيلة مجرد إيمان عقلى .

أى أنه بعقله يقول إن المغفرة أفضل من الحقد ، والتسامح أفضل من انتقامه لنفسه . والإحتمال أفضل من الغضب والثورة . ولكن عملياً هذا غير موجود في حياته . إنه مجرد ايمان عقلي ، وليس ايماناً قلبياً ولا عملياً . إنه إيمان عقلي بالفضيلة ، ولكنه في دائرة العقل فقط ، وليس له أصل ولا جذور داخل القلب ، إذا اختبر عملياً لا يكون لمه وجود ...

قيل إن الشياطين يؤمنون ويقشعرون .

إنه مجرد ايمان عقلى ، ليس له جذور ، غير مبنى على حب الهيى ، ولا اقتتاع داخلى بالتنفيذ ...

\* \* \*

لذلك أريدكم لا أن تهتموا فقط بالأعمال الظاهرة ...

إنما إهتموا بالأكثر بالعوامل الداخلية وليس الظاهرية في الإيمان والحب .

اذلك فالشخص المؤمن إيماناً عملياً بالفضيلة والخير والحب نحو الله والناس ، إذا حورب فإن أصله الداخلي لا يسمح له بالسقوط ، لذلك فإنها عبارة عجيبة أن يقول شخص:

" فلان كان يحبني زمان ، أما الآن فليرحمنا الله " .

يقول " فلان تغير . لم يعد كما كان أولاً " 1 لماذا ؟ هل هذا الحب لم يكنن لــه أصل ، فلما هبت الرياح على هذا البيت سقط . ولماذا سقط ؟ لأنه لم يكن لمه أصل وأساس قوى ! ولم يكن لمه عمق ...

\* \* \*

والمعروف أنسه كلما يزيد الإرتفاع لأى مبنى ، لابد أن اساسسه يزداد عمقاً وقوة ليحتمل، كما في " ناطحات السحاب " .

وانت بناؤك الروحى ، ليس هو مجرد ناطحات سحاب ، بـل أنـه يرتفع حتى السماء الثالثة، بل يصل إلى أورشليم السمائية مسكن الله مع الناس (رو ٢١: ٣) . فلابد أن تعمـق أساساتك ، تجعل جذورك تمتد إلى تحت .

\* \* \*

لذلك فإنه من الجذور التي تحمى الإنسان : تواضع القلب .

مهما إرتفع ، تواضع القلب يحميه ، ارتفع في مركزه في شعبيته ، في قيمته عند الناس ، لابد أن يكون عنده إنسحاق قلب نازل إلى تحت ، تحت التراب ، حتى إنه مهما إرتفع من الخارج ، فإن جذور التواضع تجذبه إلى أسفل ، وتقول له : أعرف من أنت ؟ أنت مجرد تراب ورماد ، مهما إرتفعت .. هذا حقاً له أصل .

\* \* \*

الناسف كثير من الناس يهتمون بالأعمال الخارجية الظاهرية ، ولا يهتمون بالجذور التي تحت .

يقول واحد منهم " لا أريد أن أغضب " . ويظل يكبت الغضب في داخله ، و لا يلفظ بأية لفظة خارجة . يضبط لسانه ويحاول أن يضبط أعصابه ، ولكن القلب من الداخل كله ثورة وسخط . وسكوت هذا الإنسان من الظاهر ليس له أصل .. ليس له أصل من الوداعة ، و لا من الإحتمال . لذلك قد يضبط نفسه إلى حين ... وبعدها ينفجر !

أما الإنسان المتواضع ، فإن جذوره الداخلية تقول له : ألا تتذكر خطاياك . أنــت فعلاً أخطأت في أشياء كثيرة ، ولعلك تستحق ما يفعله هذا الإنسان بك ...

\* \* \*

وهذا ما قاله بعض الآباء عن تحويل الخد الآخر ..

قال : بينما يكون المسئ إليك قد لطمك على خدك من الخارج ، تكون أنت تلطم نفسك من الداخل بتوبيخك لنفسك وبتذكرك خطاواك . فيكون هناك توافق بين داخلك وخارجك. أما مجرد الإحتمال الظاهرى الخارجى مع ثورة القلب الداخلية ، فإن هذا يوقعك في الثنائية المتعبة . وتجد نفسك في صراع بين ما هو كائن فيك ، وما ينبغي أن يكون ...

\* \* \*

إنسان آخر قد يتقن صمت اللسان من الخارج ، ولكن قلبه من الداخل يروى فنوناً وفيه أفكار كثيرة .

إنه ليس له أصل ، مهما حاول أن يمسك لسانه فلا يتكلم ؟ حقاً إنه امتنع عن الخطأ بلسانه ، ولكن الخطأ في قلبه لا يزال موجوداً . إنه إنسان ليس له أصل ، والله قارئ الأفكار وفاحص القلوب ، يعرف ما كان يريد هذا الإنسان أن يقوله ...

\* \* \*

هو يصوم الأربعين المقدسة ، وأسبوع الآلام ، ثم يقول " انتقمت لنفسى في أيام

كإنسان يصوم من الخارج ، وليس له زهد في الداخل .

الخمسين ، ومهما اشتهته عيناى فى تلك الأيام لم أمنعه عنهما ... إنه إنسان ليس له أصل فى الصدوم ، كالذى يصوم وهو بحاول أن يتحايل على الصوم بالتفنن فى الأطعمة الصيامية وصنعها بطريقة مشتهاة .. إنه يصوم ولا ينتفع بالصوم ، وذلك بسبب أسلوبه

الخاطئ ، ولأنه ليس له أصل في الزهد في المادة وفي شهوات الجسد ، وليس لمه أصل في الإهتمام بالروح والسمو بها ...

## طرق تبدومشتقيمة

هناك آية تكررت مرتين بنفس النص في سفر الأمثال وهي :

" توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة ، وعاقبتها طرق الموت " (أم ١٤: ١٢) . و هي بنفسها في (أم ١٦: ٢٠) . و لابد أن لهذا التكرار أهمية خاصة ، في التركيز على نفس المعنى . فما هو هذا المعنى ؟

لعل المقصود أولاً ، أن الإنسان لا يجوز لمه أن يعتمد على مجرد رؤيته الخاصة للأمور وفهمه الخاص . فمن الممكن أن يخطئ ، ويظن أن الخير لمه فى طريق تضره. ولذلك يقول الكتاب فى نفس السفر :

" .. وعلى فهمك لا تعتمد " (أم٣: ٥) .

\* \* \*

ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينفذ كل ما يطرأ على ذهنه من أفكار ، أو من رغبات، قد تبدو له سليمة، بينما تتعبه أخيراً ... إنن فهمك وحده ، لا تعتمد عليه ، و لا تثق ثقة مطلقة بكل أفكارك وأتجاهاتك ...

هوذا الكتاب يلوم الإنسان " الحكيم في عيني نفسه ... " .

ويقول " أرأيت إنساناً حكيماً في عيني نفسه ؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به " (أم٢٦: ١٢) . إن الحكيم في عيني نفسه ، يسير حسب فكره وحده . وربما يرى إحدى الطرق مستقيمة ، بينما عاقبتها طرق الموت .

\* \* \*

أول خطية للإنسان ، كانت تبدو له مستقيمة ، بينما عاقبتها الموت .

قالت الحية في إغرائها لملكل من الشجرة " تصيران مثل الله ، عارفين الخير والشر" . ولكن هذا الإغراء لم يتحقق، ووقع الإنسان تحت حكم الموت ، وطرده الله من الجنة...

**\* \* \*** 

والشيطان نفسه ، كانت طريقه تبدو له مستقيمة !

وذلك حيث قال " اصعد إلى السموات . أرفع كرسى فوق كواكب الله .. أصعد فوق مرتفعات السحاب . أصير مثل العلى " (أش١٤: ١٣، ١٤) .. وكانت النتيجة أنه " إنحدر إلى المهاوية ، إلى أسافل الجب " . وفقد مركزه كملاك ، وإنفصل عن الله إلى الأبد . آدم نفعه الشيطان . أما الشيطان فدفعته شهوة قلبه الردية .

\* \* \*

حقاً، كم من أناس، تجنبهم طرق تبدو أمامهم مستقيمة، كالباب الواسع والطريق الرحب...!
وقد حذر الرب من هذا الطريق في آخر العظة على الجبل ، وقال عن هذا الباب
الواسع إنه " يؤدى إلى الهلاك . وكثيرون يدخلون منه " (مت٧: ١٣) .. وعكس ذلك
الباب الضيق والطريق الكرب المؤدى إلى الحياة ... والاشك أن كثيرين ربما بختارون
الباب الواسع ، ويظنون الطرق الرحبة هي الطرق المستقيمة !!

إذن لا تعتمد على فكرك فقط ، فريما يضيعك .

\* \* \*

الإبن الضال كان يرى أن الخروج من بيت أبيه طريقاً مستقيمة ! (لو١٥) .

ستؤدى بـ الله الحربية والمتعة ، وصحبة الأصدقاء ، والإنفاق كما يشاء ، وعدم الخضوع لقيود وأوامر ووصايا من الأب أو من نظام بيت أبيه . ولكن هذه الطريق التى كانت تبدو أمامه مستقيمة ، كانت نتيجتها هى ضياعه !

\* \* \*

نفس الوضع مع رحبعام ، كان يرى أن طريق السلطة والكرامة هي الطريق المستقيمة .

كان يرى أنه ليس من الحكمة أن يتمرد أفراد الشعب على سلطانه ، قال لهم فى إعتزازه بالقوة " أبى أدبكم بالسياط ، وأنا أؤدبكم بالعقارب . أبى ثقل نيركم، وأنا أزيد على نيركم " (١٨ لـ ١٤) . فكانت النتيجة أن عشرة أسباط إنقسموا عليه ، وكونوا لهم مملكة مستقلة عنه !!

\* \* \*

مشورة اخبتوفل ، كانت تبدو مستقيمة فعلاً !

كان اخيتوفل مشيراً لداود النبى والملك ، قبل إنشقاقه عليه ، وكان حكيماً فى نظر الناس. "كانت مشورة أخيتوفل التى يشير بها فى تلك الأيام ، كمن يسأل بكلام الله" (٢صمة ١: ٣٢) . كانت فى نظر الكل مستقيمة ، بينما "عاقبتها طرق الموت" . لذلك صرخ داود إلى الرب قائلاً "حمق يارب مشورة أخيتوفل " (٢صمه ١٥: ٣١) ...

شاول الطرسوسى فى اضطهاده للكنيسة ، كان تيدو له طريقه مستقيمة . والناك قال مرة مفتخراً "من جهة الناموس فريسى ، من جهة النبيرة مضطهد للكنيسة " والناك قال مرة مفتخراً "من جهة الناموس فريسى ، من جهة النبيرة "كان ينفث الله يسمى إضطهاد الكنيسة غيرة مقدسة ا وفى سبيل هذه الغيرة "كان ينفث الله وكان يسوق رجالاً ونساء موثقين إلى أورشليم " (اعه: الوقلا على تلاميذ الرب " وكان يسوق رجالاً ونساء موثقين إلى أورشليم " (اعه: المؤتل على تلاميذ الطريق الموت ...

\* \* \*

نفس الوضع بالنسبة إلى نيرون ويقلديانوس ...

وكل أباطرة الرومان الذين إضطهدوا المسيحية بكل عنف وقسوة ، ومعهم والاتهم الجبابرة أمثال أريانوس والى أنصنا .. أولئك الذين افتتوا في وسائل تعذيب المسيحيين ، وسجنهم وقتلهم . وكانون يظنون أن تلك هي الطريقة المستقيمة ، حفظاً لديانتهم الوثنية من خطر عبادة الله الحي ...

 $\star\star\star$ 

قيافًا رئيس الكهنة ، ومعه مجمع السنهدريم ، في إنهامهم للمسيح -

وكانوا يرون أن تلك طريق تبدو مستقيمة ، للتخلص من هذا المسيح الذي قالوا عنه إن الكل قد سار وراءه . وهكذا عقدوا مجمعاً وقالوا " ماذا نصنع ؟ فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة. فإن تركناه هكذا ، يؤمن الجميع به ، فيأتي الرومان ويأخذون موضعنا وأمتنا"!! وقال قيافا رئيس الكهنة في تلك السنة " خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب، ولا تهلك الأمة كلها " !! (يو ١٢: ٤٧ - ٥٠) .. إنها طريق تبدو أمامه مستقيمة!!

وينفس الغيرة التي تبدو مستقيمة ، ألقى دانيال في جب الأسود ، والثلاثة فتية في أتون النار (دا٣، ٦) .

وبنفس الشعور تقريباً صباح أهل أفسس في ثورة عارمية دفاعاً عن آلهتهم قائلين "عظيمة هي أرطاميس الأفسسيين " (أع١٩: ٣٤) . وامتلأت المدينة غضباً . وأوشكوا أن يقتلوا القديس بولس الرسول في ذلك اليوم .. إنها طريق تبدو لهم مستقيمة ، تدفعهم إليها غيرة جاهلة !

\* \* \*

سليمان الحكيم في كثرة زيجاته ومتعه ، كان يظنها طريقاً مستقيمة .

وهكذا شرح كل متعه هذه في سفر الجامعة (٢: ٤ - ١٠). وقال "عظمت عملى .. فعظمت و لإددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم . وبقيت أيضاً حكمتي معي. ومهما إشتهته عيناي لم أمسكه عنهما . لم أمنع قلبي من كل فرح " ... ولخيراً أضاعته كل هذه المتع ، وأضاعته نساؤه ، "وأملن قلبه وراء آلهة أخرى . ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه ، كقلب داود أبيه " (١مل ١١: ٤) . وأخيراً عرف أن كل ذلك باطل ، وعاقبته طرق الموت ...

#### \* \* \*

العجيب أن كل إنسان تبدو طريقه جميلة في عينيه .

فكره هو أحسن فكر ، ورأيه هو أفضل رأى ! وتصرفه هو أحكم تصرف! ويعارض كل رأى يخالفه . وكما قال الكتاب " كل طرق الإنسان نقية فى عينى نفسه . واللـه هو وازن الأرواح " (أم١٦: ٢) .

حتى الذي يعيش في العلاهي والخمر والمخدرات ...

يظن واهماً أن سعادته في هذا اللهو ، والسكر ، وفي المخدرات النتي تتقله إلى عالم آخر ، وعاقبتها طرق الموت .. طريق تبدو أمامه مستقيمة تدفعه إليها الشهوة .. وربما بسببها يمرق ويحتال ويقتل ، ليصل إلى هذه المتعة الجميلة في عينيه ...

#### $\star\star\star$

حتى طوائف المبتدعين والهراطقة ، يظنون طريقهم مستقيمة !

وليسوا فقط يتمسكون بها، بل ويدعون الناس إليها، ويحاورون من أجلها في إصرار أو في عناد شديد. ويحاربون الإيمان السليم في عنف وبكل الوسائل، ويستخدمون الكتاب المقدس في محاولة لإثبات هرطقاتهم .. طريق تبدو للإنسان مستقيمة ، وعاقبتها طرق الموت ... يقول كل واحد : مذهبي أحسن مذهب ، وعقيدتي أصبح عقيدة . والباقون مخطئون .

#### **\* \* \***

التلميذ الذي يغش في الإمتحان ، ألا يجد طريقه مستقيمة ؟!

طريقة سهلة في الوصول إلى النجاح بأسهل السبل ، بدون تعب ومشقة ! بينما قد تؤدى به إلى الرفت ، وعاقبتها طرق الموت ..!

كذلك الإنسان الذى ينتقم ويتشفى ، ولو بمؤامرات ، تسأله ، فيقول : لابسد أن أنتصر، مهما كان الأمر، وأكون أنا الأقوى. ويسمى تصرفه إنتصاراً .. إنهما طريـق تبـدو مستقيمة.. وقس على ذلك أمثلة لا تحصى .

أسباب :

١ - جائز الطريق تبدو مستقيمة ، بسبب الجهل .

أو نتيجة التعليم الخاطئ ، يقبله إنسان ساذج أو جاهل ، فيظنه أنه الحق ، ويتمسك بـه ويدافع عنه ، ربما ثقة بمعلمه ، أو لأنه لم يسمع كلاماً مقنعاً عكس هذا الكلام . فيبدو أمامه هذا الفكر مستقيماً ، ويعتنقه .. وعاقبته طرق الموبت .

\* \* \*

ولذلك قال الرب " هلك شعبي من عدم المعرفة " (هو ؟: ٦) .

من أجل نلك كانت النوعية السليمة لازمة في كل المجالات: في الدين ، في الروحيات في العلم، في الإجتماع ، في الأسرة ، في كل مجال .. لتقديم الفكر العليم الروحي ...

بالنوعية أمكن لنا بنعمة الله إصلاح ما كان يحدث في (الموالد) وفي (المآتم)، وأبطلت كثير من الأعمال الخاطنة ، التي كان الناس قد تعودوها ، وكانت تبدو لهم مستقيمة .

\* \* \*

٢ - جاتز تبدو الطريق مستقيمة ، من أجل شهوة في القلب .

وهذه الشهوة مسيطرة ، ويمكنها أن تخضيع العقل لها ! حتى إننى قلت كثيراً: ما أسهل أن يكون العقل خادماً مطيعاً لرغبات النفس ! وهكذا تعمل كل قواه العقلية في إثبات صبحة ما يشتهيه وفائدته وشرعيته ، وتبدو طريقه أمامه مستقيمة !

كإنسان يجد سعادته فى تطليق زوجته ، يظل يبحث عن أسباب ، ويقنع نفسه ، ويحاول أن يقنع غيره ، بكافة الإثباتات ، أن تطليق هذه الزوجة هى الطريق المستقيمة ... لأنها الحل الوحيد لسعادته ... وعاقبتها طريق الموت ...

ومثال ذلك أيضاً من يحب إمرأة من غير دينه ، ويتعلق قلبه بها ، ويحب أن يتزوجهــا مهما ضحى ، حتى بدينه !

الشهوة دائماً تعمى العقل عن الرؤية السليمة .

\* \* \*

٣- ممكن تصير كل طريق مستقيمة ، إذا تحول العقل الى الدهاء .

الى المكر ، الى الحيلة ، أو التحايل ، الذي يستطيع أن يجد حالاً لكل مشكلة ، ولـه مسالك كثيرة ، ويجعل كل التصرفات تلبس ملابس بيضاء لاخطأ فيها ... والعجيب أن الناس قد يمتدون هذا العقل في كل حيلة ويقولون "فالان ده جن"!! كما لو كان وصفه بالجن مديحاً !! وتبدو الطريق مستقيمة ...

#### \* \* \*

٤- قد تبدو الطريق مستقيمة ، بتأثير الصحبة الشريرة .

التى تقدم للعقل أساليب جديدة ، وتبرر له كل مسلك خاطئ ، بل قد تغير تفكيره تماماً، وتعمل له ما يسميه البعض "غسل مخ" . فيتغير ، ويقبل ما كان يرفضه من قبل ، ويعتبره طريقاً مستقيماً ...

#### \* \* \*

ه - من الجائز أن التعلق بالمادة والعالميات ، يصور أموراً كثيرة بأنها مستقيمة .

هل تظنون أن التمسك بالروحيات ، وعدم محبة العالم وما فيه ، والزهد في اله اديات.. هل كل هذه تبدو عند الناس مستقيمة ، كلا ، طبعاً . بل يظنون العكس هو ضع السليم، لأن المبادئ الروحية غير راسخة فيهم . يقول الرسول عن أمثال هؤلاء " الذين نهايتهم الهلاك، الذين آلهتهم بطونهم ، ومجدهم في خزيهم ، الذين يفتكرون في الأرضيات " (في ٣: ١٩) ... مع أن هذه الأرضيات ، عاقبتها طرق الموت ...

بل إنهم ينتقدون الشخص الروحى، ويقولون عنه إنه إنسان مسكين، محروم من الدنيا .

كما لمو كانت (الدنيا) هي الهدف وهي الطريق المستقيمة ... ولاشك أن هولاء يحاربون التكريس والطريق الروحي ، ويلومون من يسيرون في هذا الإتجاه ، لأنهم في نظرهم مساكين لم يتمتعوا بالدنيا !!

ولكى ينجو الإنسان من طرق الموت ، لابد أن يرجع إلى الله ويعرف بطلان هذا العالم . هذه الحقيقة هسى النسى عرفها سليمان الحكيم ، بعد أن تاه طويـالاً فسى منسع العالم ، واكتشف أخيراً أن كلها باطل وقبض الريح .

## هل الجسّد عائق للفضيلة ؟ ومتى يكون عائقاً لهسًا ؟

أحب أن أقول أولاً أن الجسد ليس خطيئة في ذاته :

## الجسد ليس خطيئة:

ليس الجسد شراً في ذاته ، لأسباب عديدة :

١ - لو كان الجسد شراً ، ما كان الله قد خلقه . ونلاحظ أنه بعد أن خلق الله الإنسان
 - وله هذا الجسد - " نظر الله إلى كل ما عمله ، فإذا هو حسن جداً " (تك ١: ٣١) .

٢ - لو كان الجسد شراً في ذاته ، ما كان السيد المسيح قد تجسد ، ولبس جسداً مثلنا.
 وقيل عنه " والكلمة صار جسداً " (يو ١: ١٤) .

٣ - لو كان الجسد شرأ ، ما كان الكتاب يقول " ألستم تعلمون أن جسدكم هو هكيل للروح القدس الذي فيكم .. " (اكو ٦: ١٩) . وما كان يقول أيضماً " ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح " (اكو ٦: ١٥) .

٤ - لو كان الجسد شراً ، ما كان الله يقيم هذا الجسد !! ويكفى أن الإنسان قد احتمله
 على الأرض، ولا داعى أن يحتمله أيضاً في الأبدية !!

أو كان الجسد شرأ ، ما كان الله يمجد هذا الجسد في القيامة ، فيقوم جسداً روحياً وجسداً سماوياً (١كو ١٥: ٤٤، ٤٩) .. "يقام في قوة ، وفــي مجد ، ويلبس عدم موت " (١كو ١٥: ٤٣، ٥٣). بل يكون ممجداً في شبه جسد الرب الممجد ، كما يقول الرسول عن الرب " الذي سيغير شكل جسد تواضعنا، ليكون على صورة جسد مجده " (في ٣: ١٧) .

٦ - لو كان الجسد شراً ، ما كان الكتاب يقول " قدموا أجسادكم نبيحة حية مقدسة .. "
 (رو١٢: ١) . بل ما كان يقول " مجدوا الله فـى أجسادكم وفـى أرواحكم التـى هـى للـه "
 (١كو٦: ٢٠) .

وعلى الرغم من كل هذا يتحدث الكتاب كثيراً ضد الجسد (رو٨) ، و" أعسال الجسد" (غل ٥: ١٩) ، والإهتمام بالجسد ، والسلوك حسب الجسد (رو٨: ١- ٩) ...

فعن أى جسد يتكلم ؟ إنه لا يتكلم عن الجسد في ذاته ، أو الجسد بصفة عامة ، إنما عن الجسد الخاطئ .

## الجسد الخاطئ:

№ إنه الجسد الذي يقاوم الروح ...

هذا الذي قال عنه الرسول " الجسد يشتهي ضد الروح ، والروح ضد الجسد ، وهذان يقاوم أحدهما الآخر ، حتى تفعلون ما لا تريدون " (غل٥: ١٧) .

هذا الجسد الخاطئ ، ذكر الرسول في نفس الرسالة أمثلة عديدة من أعماله الخاطئة (غله: ١٩- ٢١).

#### \* \* \*

## № والجسد الخاطئ هو الجسد الشهواني .

وشهواته مادية ونجسة . ولذلك يقول الرسول " اسلكوا بالروح، فـلا تكملوا شهوة الجسد" (غله: ١٦) . وشهوة الجسد قد تكون " الزنى والنجاسة والدعارة " (غله ٥: ١٩). وقد تكون شهوة البطنة التي هي في الطعام والشراب والسكر . أو قد تكون في شهوة أمور حسية تتحول إلى عادة مسيطرة أو إلى إدمان ، مثل التدخين والمخدرات ...

#### \* \* \*

## 🛪 والجسد الخاطئ هو الذي يقود الروح والنفس إلى الخطأ .

فحينما تخطئ حواسه ، تشرك معها نفسه وروحه ، فيتدنس الإنسان كله روحاً وجسداً. كما قال الرب " من نظر إلى إمراه ليشتهيها ، فقد زنى بها فى قلبه " (مت٥: ٢٨). فهناك إشتراك بين الجسد فى نظره ، وبين النفس فى شهواتها ، والروح التى يمثلها القلب ...

#### \* \* \*

## انظروا إلى سليمان كيف أخطأ حينما استسلم إلى شهوات الجسد .

وقال "بنیت انفسی بیوتاً ، غرست انفسی کروماً ، عملت انفسی جنات وفرادیس ... جمعت انفسی أیضاً فضه و دهباً .. اتخذت انفسی مغنین ومغنیات ، وتتعمات بنسی البشر سیده وسیدات .. ومهما اشتهته عینای لم أمسکه عنهما " (جا۲: ٤- ۱۰) . و هکذا عاش

حياة جسدانية .. وسقط عن طريق النساء (١مل١١) . بل يقول عنــه الكتــاب إن "نســاءه أملن قلبه وراء ألهة أخرى. ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب " (١مل١١: ٤) .

\* \* \*

و هكذا استطاع جسده أن يهوى بروحه إلى عمق الخطية .

ولم يمجد الله في روحه ، ولا في جسده . بل سقط كله !

حقاً ما أعمق العبارة التي قالها القديس بولس الرسول :

" ويحى أنا الإنسان الشقى . من ينقذني من جسد هذا الموت ؟!" (رو٧: ٢٤) .

## أعضاء خاطئة:

قد لا يخطئ الجسد كله ، ولكن يخطئ عضو واحد منه ، فينتنس اللجسد كله ، ويدنس الروح معه أيضاً .

№ خذوا اللسان كمثال ، وهو عضو صغير .

ولكن كما يقول القديس يعقوب الرسول " هكذا اللسان أيضاً ، هو عضو صغير ويفتخر متعظماً . هوذا نار قليلة ، أى وقود تجرق . فاللسان نار ، عالم الإثم .. الذى يدنس الجسم كله . ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم " (يع٣: ٥، ٦) .

انظروا كم هو عدد الخطايا ، التي يقع فيها الإنسان نتيجة لسقطات اللسان ، كمــا يقـول الكتاب " بكلامك تتبرر ، وبكلامك تدان " (مت١٦: ٣٧) .

بل باللسان ينتجس الإنسان ، كما يقول الرب " .. بل ما يخرج من الفم ، هذا ينجس الإنسان " (مت١٥: ١١) .

**\* \* \*** 

وكما نذكر دنس اللسان ، نذكر دنس العين أيضاً .

فإن كانت محبة العالم هي عداوة لله كما قال القديس يعقوب الرسول (يسع: ٤) ... فهوذا القديس يوحنا الرسول يقول " إن أحب أحد العالم ، فليست فيه محبة الآب . لأن كل ما في العالم شهوة الجسد ، وشهوة العين ، وتعظم المعيشة " (ايو ٢: ١٥، ١٦) .

شهوة العين التي وقعت فيها أمنا حواء ، لما نظرت إلى الشجرة فإذا هي " بهجة للعيون، وشهية للنظر " (تك٣: ٦) .

### وما أكثر الخطايا التي تقع فيها العين .

حينما ينظر الإنسان نظرة شهوة ، أو نظرة غضب أو حقد ، أو نظرة حسد أو إنتقام، أو نظرة كبرياء أو أستهزاء بالغير ، أو ينظر نظرة ماكرة ، أو نظرة قاسية .. وتتعدد الخطايا ، وتظهر صورتها واضحة في العين .

\* \* \*

وما أكثر الأعضاء الأخرى التي تخطئ ...

اليد التي تسرع إلى الضرب ، أو إلى القتل ، أو إلى السرقة ، أو إلى خطايـا أخـرى عديدة ...

والقدم التي تسرع إلى أماكن الخطية ...

أو ملامح الوجه ، التي تظهر عليها الكبريباء ، أو الغضب ، أو القسوة .. وكل هذه ناتجة عن نزوات الجسد أو إنفعالاته أو شهواته ...

لهذا كله ولغيره ، تحدث الكتاب عن إخضاع الجسد .

## إخضاع الجسد:

للا لعل من أهم الآيات وأخطرها في إخضاع الجسد ، هو قول القديس بولس الرسول "بل أقمع جسدي واستعبده . حتى بعد ما كرزت لأخرين ، لا أصير أنا نفسي مرفوضاً " (اكو 9: ٢٧) .. إنها عبارة مرعبة يقولها هذا القديس الذي صعد إلى السماء الثالثة (٢٧ - ٢١) . والذي تعب أكثر من جميع الرسل (١كو ١٠: ١٠) .. لكي يرينا بهذا خطورة الجسد ، وأهمية إخضاعه وقمعه وإستعباده ...

 $\star$   $\star$   $\star$ 

الأومن الأقوال البارزة أيضاً في إخضاع الجسد ، هي قول الرسول " واكن الذين هم للمسيح ، قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات " (غله: ٢٤) . أي أن كل شهوة للجسد ضد السلوك بالروح ، يدقون فيها مسماراً ويصلبونها ، فلا تتحرك فيهم فيما بعد .

\* \* \*

ومن الوسائل الهامة لإخضاع الجسد ، فضيلة الصوم .

سواء من جهة لخضاع الجسد بالإمتناع عن الطعام ، وبتحمل الجوع ، أو بالإمنتاع عما تشتهيه من الأطعمة ، كما قال دانيال النبي في صومه " لم آكل طعاماً شهياً ، ولم

يدخل فمي لحم و لا خمر " (دا١٠١٠ ٣) . وإن لم تستطع الإمتتاع الكامل ، فلتقال .

وكما تمنع جسنك عن الأكل ، تمنعه عن الشهوات الأخرى .

ومن وسائل إخضاع الجسد ، ضبط الحواس ، واللسان .

ضبط النظر ، والشم ، واللمس ... وكما قال الرب فى العظـة علـى الجبـل " إن كـانت عينك اليمنى تعثرك ، فاقطعها والقهـا عينك اليمنى تعثرك ، فاقطعها والقهـا عنك " (مـتـ٥: ٢٩، ٣٠) .. على الأقل تقطع شهواتها ...

 $\star$   $\star$   $\star$ 

من وسائل ضبط الجسد أيضاً السهر .

ونقصد به السهر فى الصلاة والعبادة . كما قال الرب " اسهروا وصلوا ، لذلا تدخلوا فى تجربة " (مت٢٦: ٤١) . وكما قال أحد الآباء " اغصب نفسك فى صلاة الليل ، وزدها مزامير " ...

\* \* \*

ومن وسائل ضبط الجسد : الزهد والنسك .

على الأقل البعد عن الترفيهات والكماليات ، وعن المبالغة في الزينة العالمية ، فقد ركز الرسول على " زينة الروح الوديع الهادئ ، الذي هو قدام الله كثير الثمن " (ابطاء: ٤) المهم هو أن تتزين الروح بالفضائل . كما يقول عنها في النشيد " معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر " (نشاء: ٦) .

وليعرف الإنسان أن الجسد ليس للمتعة والترفيه .

بل هو لتمجيد الله ، كما قال الرسول " مجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله " (اكو ٦: ٢٠) .

## كيف نمجد الله بأجسادنا ؟

أولاً : باشتراك الجسد مع الروح في عملها .

الروح مثلاً تصلى ، والجسد يشترك معها في الوقفة الخاشعة ، وفي رفع اليدين ، وحفظ الحواس ، وفي الركوع والسجود .. نقول ذلك لأن البعض يخطئون ويظنون أن الله

" إله قلوب " فقط ، فلا يهتمون باشتراك الجسد !! وقد يصلون و هم جلـوس ، وربمـا و هـم مستلقون على الغراش !!

أو بعض الأجانب الذين لا يخلعون أحذيتهم فى دخولهم إلى الهيكل ناسين قول الكتاب " ألحلع حذاءك من قدميك ، لأن المكان الذى أنت واقف عليه موضع مقدس " (خر ٣: ٥) (يش٥: ١٥) .

#### **\* \* \***

### ٢ - نمجد الله بتعب الجسد في الخدمة .

كما قال الرسول عن خدمته " في أتعاب في اسهار في أصوام " (٢كو ٦: ٥) وأيضاً "في الانتعاب أكثر .. بأسفار مراراً كثيرة .. بأخطار في البرية ، بأخطار في البحر .. في تعب وكد ، في أسهار مراراً كثيرة ، في جوع وعطش، في أصوام مراراً كثيرة ، في برد وعرى .. " (٢كو ١١: ٣٢ – ٢٧) .

آباؤنا كانوا فى خدمتهم وفى بذلهم كالشمعة التى تذوب لكى تضى للأخرين . لذلك نوقد الشموع أمام أيقونات القديسين ، لأن حياتهم كانت نوراً ، ولأنهم بذلوا أنفسهم فى خدمتهم وعبادتهم .

#### \* \* \*

### ٣ - آبازنا الشهداء لاشك مجدوا الله بأجسادهم .

ولذلك فالكنيسة نرفع الشهداء فوق درجات القديسين الأخرين ، لأنهم تألموا كثيراً من أجله . وكما يقول الكتاب " إن كنا نتألم معه ، فلكي نتمجد معه أيضاً " (رو ٨: ١٧) .

#### \* \* \*

## ٤ - أما نحن ، فطى الأقل فلنمجده يتعب الجسد .

كان القديس الأنبا بولا يتعب كثيراً بالجسد فىنسكه وفى جهاده الروحى ، حتى ظهر له الرب وقال له "كفاك تعبأ يا حبيبى بولا " . فرد القديس " وماذا يكون تعبى إلى جــوار مــا بذلته لأجلنا يارب " .

#### \* \* \*

### وننا نمجد الله أيضاً عن طريق طهارة الجسد .

حتى يستريح روح الله فى داخلنا ، إذ يجد أجسادنا هياكل مقدسة له ... وحتى بطهـارة الجسد نقدم للناس الصورة الإلهية ، وأيضاً نستطيع التقدم إلى الأسرار المقدسـة ، ونتطهـر

بها أيضاً ...

ومن مظاهر هذه الطهارة العفة ، والحشمة .

## أجساد القديسين:

هؤلاء القديسون الذين مجدوا الله في أجسادهم ، مجد الله أجسادهم كذلك .

مثال ذلك جسد العذراء الذي أصعده الله إلى السماء .

وكذلك الكرامة التي كانت تمنح لهذه الأجساد ، حتى أن عظام أليشع كـان لهـا البركـة التي لمسها ميت فقام (٢مل١٣: ٢١) .

#### \* \* \*

وقد مجد الله أجساد القديسين حتى في حياتهم.

مثل وجه موسى النبى الذى أضاء بنور بعد مقابلته للرب على الجبل، حتى أن الشعب لم يستطع النظر إليه ، فوضع على وجهه برقعاً ، ليمكنهم النظر إليه (خر ٣٤: ٣٠- ٣٥). ومثل وجه اسطفانوس الشماس الذى أثناء محاكمته "شخص إليه جميع الجالسين فى

المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك " (أع٦: ١٥) . .

ومن أمثلة ذلك المناديل ، والعصائب الدّى كـانوا يأخذونها من على أجسـاد الرسـل ، فتشفى الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة (أع19: ١٢) .



# مِن عرائق الفضيلة التساهل مع الخطيسة

كثيرون يبدأون مع الله بداية طيبة ، مشتعلة بالحب ، ولكنهم لا يستمرون ، وتبرد فيهم هذه المحبة الأولى ، فما السبب ؟

من ضمن الأسباب البارزة : التساهل مع الخطية ومع النفس ...

**\* \* \*** 

كيف سقط الإنسان الأول ؟ سقط بالتساهل مع الخطية .

تساهل لنفسه أن يجلس إلى الحربة ويسمع منها كلاماً ضد الوصية ، فقاده إلى الإغراء، ثم إلى الضعف فالسقوط .

لم تكن حواء حازمة مع الفكر الخاطئ الذى قدمته الحية . إنما قبلته ، وناقشته ، شم استسلمت له وانتصر عليها الفكر ثم تطورت إلى خطايا أخرى كثيرة . وفقدت بساطتها ، ونقاوتها ...

\* \* \*

كثيرون سقطوا نتيجة للتساهل وعدم التدقيق ، كما في سفر القضاة .

يحكى لذا هذا السفر ، كيف أن بنى إسرائيل وقعوا فى عبادة الأصدام ، وعبدوا آلهة الأمم . وعبدوا ملوك الأمم ، وأسلمهم الرب إلى أيدى أعدائهم فأذلوهم . فكيف حدث هذا؟ نبحث عن سبب هذا السقوط وهذا الذل ، فنجد أنهم لما دخلوا الأرض ، استبقوا بعض الكنعانيين فيها ، مجرد إهمال ، أو تساهل ، أو رغبة فى فائدة معينة .. ثم اختلطوا بهم، وزادت الصلة ، وتزاوجوا منهم .. وتطور الأمر إلى أنهم عبدوا آلهتهم .. وكل هذه المشكلة سببها التساهل فى الإختلاط بالأمم !

- \* \* \*

لا تظنوا أن الشيطان عندما يوقع الناس ، يبدأ بضرية قاضية ! كلا ، بل قد يبدأ بشئ بسيط ، ثم يتدرج به ...

قال عنه أحد الآباء إنه " فتال حبال " وحباله طويلة إلى أبعد الحدود . قد يرسم خطة

لعشرة سنوات ، يسقط فيها إنساناً بعد هـذه المدة ، بسياسـة بعيدة المدى؛ سياسـة التسرج والنفس الطويل ، بطريقة قد تبدو غير محسوسة ...!

#### $\star$ $\star$ $\star$

فلنأخذ مثالاً آخر للسقوط التدريجي ، هو شمشون الجبار .

إنه رجل الله ، الذي حل عليه روح الرب ، كان يسكن في أورشليم، وتساهل في أن يذهب منها أحياناً إلى غزة ، وفي غزة وجد لذة لنفسه ، فكثر تردده عليها، وأقام ، واتخذ له إمرأة . ثم تدرجت علاقاته الخاطئة ، إلى أن تعرف أخيراً على دليلة ، وتدرك معها حتى باح لها أخيراً بسره ، وبنذره وسقط السقوط الأكبر الخطير .

ومتى صحا لنفسه ، أخيراً .. بعد أن فقد بصره ، وأذله أعداؤه ، وطلب إلى الـرب أن تموت نفسه معهم ...!

#### \* \* \*

يعقوب أبو الآباء تساهل في غلطة تحولت عنده إلى طبع .

تساهل مع نفسه ، في استدام الحكمة البشرية ، بدلاً من مشيئة الله ، فاعتمد على ذكائه ودهائه وجلب لنفسه الويل .

استخدم نكاءه وحيلته لما وجد أضاه جائعاً ويطلب منه طعاماً ، فاتخذها فرصة لأن يشترى بكوريته . ثم استخدم أيضاً الحيلة والعمل البشرى لما خدع أباه وأخذ الركة . واستخدم نفس الأساوي، في الإستيلاء على غنم خاله لابان . واستخدم الفكر البشرى في النجاة من أخيه عيسو ، وصار هذا الأمر طبعاً تطبع به ...

وقد أدبه الرب بأن أذاقه من نفس الكأس ، فسمح أن يخدعه خاله في تزويجه من لبذ: وأن يخدعه أبناؤه في قولهم له إن يوسف قد افترسه وحش ردئ .

إن يعقوب لم يترك تصريف أموره لله منذ البدء ، وتساهل في استخدام الديل البشرية ، حتى تمكن منه هذا الطبع .

وكثيرون وقعوا في نفس الخطية ، تركوا الوصية جانباً ، ولجاوا البي الحكسة البشرية والذكاء الخاص ، لعلهم يصلون بهذا !

\* \* \*

كثير من السرقات الروحية ، تأتى بالتدرج البطئ ، الذي لا يحس .

إن الهبوط المفاجئ الشديد ، ينتبه له الإنسان ، ولكنـه قـد لا يشـعر بـالنزول التدريجـي

البطئ ، فتمرقه خطة الشيطان ، لهذا ما أجمل قول الكتاب في سفر نشيد الأناشيد :

" خذوا لنا الثعالب ، الثعالب الصغيرة ، المفسدة للكروم " ...

إن النعلب الكبير الماكر قد يلفت نظرك ، وقد يقتصم أسوارك بصعوبة ، أما النعالب الصغيرة ، فإنها قد تجد لها مدخلاً إليك ، من أى نقب بسيط داخل نفسك لست ملتفتاً إليه . كثيرون سقطوا ، الأنهم وقعوا فيما نسميه بالصحو المتأخر .

أى أنهم لم يستيقظوا لأنفسهم ويعرفوا حالتهم إلا متأخرين ، بعد أن تمكنت الخطيـة منهم . وسنضرب لذلك أمثلة :

\* \* \*

لنَاخَذُ مثال لوط ، وكيف صحا متأخراً جداً ، فسقط كثيراً .

بدأت خطة الشيطان بفصله عن أبينا ابراهيم ، عن القدوة الصالحة ، عن رجل الله ، وعن المذبح والإرشاد الإلهي ، وتساهل لوط في هذه النقطة ، ووافق أن يسكن بعيداً ، ثم وافق أن يختار لنفسه ، وفي الإختيار سقط في محبة الأرض المعشبة ، وهكذا اختار سادوم على الرغم من فسادها ...

وفى سكنى سادوم ، تدرج أيضاً فلم يدخل فى أعماقها مرة واحدة . ولكنه ما لبث أن اختلط بأهلها ، ثم تزاوج معهم . ووقع معهم فى السبى ، لم يستيقظ ضميره . وظل فى المدينة، كان الرجل البار يعذب نفسه يوماً يوماً فى الإختلاط بهؤلاء الأشرار (٢بط٢: ٨). وأخيراً متى صحا ؟ عندما جاءه الملاكان ينذرانه بهلاك المدينة وخرج منها . وقد فقد كل ما كان له حتى زوجته .

\* \* \*

كان لوط درساً . فلنأخذ مثالاً لتتقيق القديسين ، من قول الكتاب :

" كل كلمة بطالة تخرج من أفواهكم ، تعطون عنها حساباً في يوم الدين " .

لم يفهم القديسون عبارة (الكلمة البطالة) على أنها الكلمة الشريرة مثل الكذب والشنيمة والتجديف والإدانة، وإنما فهموا الكلمة البطالة ، على أنها كل كلمة ليست للمنفعة، ليس للبنيان، لا تبنى نفس السامع ، ولا تبنى الملكوت ... وهكذا صمتوا ، لا يتكلمون إلا بحساب ، حينما يرون أن كلامهم سيكون للبنيان .. الروحى .

\* \* \*

لاشك أن الذي يدقق في كلامه ، بحيث لا يلفظ إلا بكلام نافع روحياً ، ليس من السلمل

أن يلفظ بكلمة شريرة ...

إن التنقيق هام جداً ، نرى له مثالاً في وصية الرب :

" إن أعثرتك عينك فاقلعها عنك . وإن أعثرتك يدك اليمنى فاقطعها ... " إلى هذا الحد، طلب الرب منا أن ندقق .

#### \* \* \*

من أمثلة التساهل مع الخطية ، التساهل مع الأفكار ...

فبينما يقول بولس الرسول "مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح " نجد إنساناً بتساهل مع الفكر ، فيتحول إلى شهوة ، ويتساهل مع الشعور ، فيتحول إلى شهوة ، ويتساهل مع الشهوة فتحاول أن تجد منفذاً إلى الخارج تعبر به عن ذاتها بأشياء عملية ، وإن تساهل مع هذه الأشياء العملية ، تتدرج به خطوة خطوة ، حتى نقتلع كل روحياته من جذورها .

قد تتساهل مع الفكر ، تقبله ، نتاقشه ، ثم يتمكن مذك ، فتحاول أن تتخلص منـه و لا تستطيع ، لأنه ثبت اقدامه دَاخَلك بتساهلك . و لاشك أنك كنت تقوى عليه في بادئ الأمر .

#### \* \* \*

هناك أشخاص في منتهى الحزم ، لا يتساهلون مع أنفسهم .

لهم رقابة شدیدة علی أنفسهم ، رقابة علی كل فكر ، علی كل شعور ، علی كل حـس، علی كل تصرف، علی كل لفظ ...

وأحياناً يبدأ الإنسان بهذا الحزم ، في أول علاقته مع الله ولكنه بعد حين يتساهل . يسمح لأشياء تنخل إلى نفسه ، وهذه الأشياء تكبر ، ويبحث عن روحياته فلا يجدها .

#### \* \* \*

الإنسان الروحي لا يتساهل ، حتى مع الأشياء التي تبدو بسيطة .

إن الذي يحترس من الأشياء الصعيرة ، لا يقع في الكبائر .

قالت القديسة سارة في النسك " إن فما تمنع عنه الماء ، لا يطلب خمراً . وبطناً تمنت عنها الخبز ، لا تطلب لحماً " ...

يحتاج الإنسان أن يكون مدققاً جداً في كل تصرف ، لا يوسع ضمـيره ، ويقــزل : هــذا الأمر بسيط ، ولا تأثير له ...

#### \* \* \*

الشيطان يخاف أولاد الله الحقيقيين ، لأنهم صورة الله ومثالـه ، ولأنهم هيكل لـــلـروح

القدس، ولأن الله يعمل فيهم ونعمته معهم. لهذا كان الشيطان يهرب خائفاً أمام القديسين... لما نفى القديس الأنبا مقاريوس إلى جزيرة فيلا ، فحالما رآه شيطان كان على إينمة كاهن الأصنام، صرخ الشيطان قائلاً " ويلاه منك يا مقارة، تركنا لك البرية ، فجئت إلى هذه الجزيرة لتطردنا منها أيضاً " .

\* \* \*

وقصص خوف الشيطان من القديسين كثيرة جداً .

ولكنه يجس نبض المؤمن العادى ويختبره: من أى نوع هو: فإن وجده متراخياً أمامه، ويقبل أفكاره، ويفتح له أبوابه، ويخون الرب بسببه، حيننذ تسقط هيبة هذا الإنسان، ويلعب به الشيطان!

وإذ يسلم الإنسان نفسه للشيطان ، إنما يبعد عنه الملائكة التي تحرسه ، ويرفض العمل الإلهي فيه .

\* \* \*

كلما يتساهل الإنسان مع الخطية ، على هذا القدر تضعف إرادته ، وتفتر محبته ، ويقل إحتراسه ، ويفقد صلابته ...

إنك تكون في ملء قوتك في بداية الحرب الروحية ، وكلما تتساهل تضعف ، وتجد أن مقاومتك قد قلت ، وتجد أن تأثير الخطية قد زاد عليك . وعندما تحاول الهروب ، تجد عقبات في داخلك، وتقع في صراع ، ويبدأ الجو يرتبك معك .

**\* \* \*** 

سبب ضعفك عندما تتساهل مع الخطية ، هو وقوعك في الخيانة ، وبخيانتك لله ومحبته ، وبخيانتك لله ومحبته ، وبخيانتك الموحية ، تتنازل عن النعمة المعطاة لك ، وترفض السلاح الروحي ، بل تطفئ الروح ، وتحزن روح الله القدوس الذي فيك .. وتنهار فتسقط .

وعندما تتساهل مع الخطية ، تضعف مثالياتك وتهبط مستوياتك الروحية وتنسى الحـزم الذى قال به يوسف "كيف أخطئ وأفعل هذا الشر العظيم أمام الله " .

وبتساهك مع الخطية ، تققد هيبتك الروحية أمام الشياطين .

لذلك ابعد عن الخطوة الأولى . كن حازماً ، واسلك بتدقيق .

## الخطيئة الكبرى في حياتك

كثيراً ما يخطئ الإنسان ، وينسى ما قد ارتكبه . ولكن تقف خطية معينة امامه ، لا يستطيع أن ينساها ...

مثال ذلك داود النبى: إنه يقول للرب فى صلاته " إن كنت للآثام راصداً بارب، يارب، يثبت؟!" (مز ١٣٠: ٣) " لا تنخل فى المحاكمة مع عبدك، فإنه لن ينزكى قدامك أى حى " (مز ٢٥: ٦) . خطايا شبابى وجهالاتى لا تذكر " (مز ٢٥: ٦) .

كل هذه يطلب من الله ألا يذكرها ، لأنها كثيرة ، وجهالات ، وأن يتزكى منها أحد . وهي مثل السهوات التي يقول عنها " السهوات (الهفوات) من يشعر بها . من الخطايا المستترة ، يارب أبرئني" (مز ١٩: ١٢) .

#### **\* \* \***

ومع كل ذلك هناك خطية يقول عنها "خطيتي أمامي في كل حين " (مز٥١: ٣) .

لقد تركت عمقاً معيناً في مشاعره ، وعمقاً آخر في ذاكرته ، بحيث لم يستطع أن ينساها، هي التي هزته هزاً فقال " تعبت في تنهدى ، أعوّم كل ليلة سريرى ، وبدموعي أبل فراشي " (مز٦) .

كذلك شمشون: لاشك أنه ارتكب خطايا كثيرة ، شرحها في سفر الخطاة . ولكن خطية كبرى هزت كيانه كله . وهي أنه باح بسرة لدليلة ، مما أدى إلى كسر نذره ، وإنتصار أعدائه عليه ، وفقاً عينيه، وأخذه أسيراً يجر الطاحون (قض١٦) . هذه الخطية لم ينسها مطلقاً ...

#### \* \* \*

ومثل داود وشمشون ، هناك سليمان .

هذه ليس فقط سليمان لم ينسها ..

يل الله نفسه ، لم يتركها له ...

و هكذا فرض الله عليه عقوبات "وغضب الرب على سليمان .. " (امل ١١: ٩- ١٣). ونفذ الله وعده فيه ، حينما قال عنه " إن تعوّج أودبه بقضيب الناس ، وبضربات بنى أدم " (٢صم٧: ١٤) . و هكذا اقام الرب عليه خصوماً لتأديبه : هدد الأدومي، ورزون بن اليداع، ويربعام بن نباط .. " (امل ١١: ١٤، ٣٣، ٢٦) .

\* \* \*

#### مثال نلك فتاة تخطئ في علاقاتها بشباب ...

ويمر ذلك عليها سهلاً ، تغيق من علاقة لتدخل فى أخرى ، بضمير نائم ، ثم تصحو منزعجة على خطية كبرى ،تغقد فيها بكارتها ، وقد تحبل ، وتجد نفسها مساقة إلى عملية إجهاض لتقتل جنيناً ، والعملية تحتاج إلى مال كيف تحصل عليه ؟ ويحتاج الأمر كله إلى مجموعة من الأكاذيب لتغطيته، فيحفر فى عقلها وفى أحاسيسها وقائع لا يمكن أن تنسى!!

 $\star$   $\star$ 

#### إنها كالخطأ الذي يقع فيه الإنسان ، فيضيع مستقبله كله .

كطالب يضبط فى غش ، ويرفت سنتين من الكلية ، وتضيع سمعته ، وتلاحقه أنظار الناس والسنتهم .. أو شاب آخر يقع فى إدمان المخدرات ، وتكون هى الخطية الكبرى فى حياته ، تحطم نفسيته وأعصابه وسمعته ، سواء شفى من الإدمان أو لم يشف .

وأصعب من هذين ، إنسان يصاب بمرض الأيدز الذي يحطم صحته وسمعته ، ويجره نحو الموت جراً . ويصرخ في داخله : كيف سقطت ؟! وكيف ضعت ؟! إنها غلطة العمر ...

**\*** \* \*

وغلطة البشرية كلها ، هي خطية آدم وحواء . بكل ما جلبته من نتانج خطيرة استمرت دهوراً . ـُ

خطية فسدت بها الطبيعة البشرية كلها . وكان يلزم لعلاجها التجسد والفداء ... وبلغ من خطورتها أن ترك الله آثار باقية حتى الأن . بقوله لآدم " بعرق جبينك تأكل خبزاً ، حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها ، لأنك تراب وإلى التراب تعود " ، وبقوله لحواء " تكثيراً أكثر أتعاب حبلك ، بالوجع تلدين أو لاداً " (تك": ١٦ - ١٩) ... واستمرت أشار هذه الخطية ، مهما حاول الإنسان أن يتمرد على ذلك ...

### هناك خطايا تسبيت في هلاك مقترفيها .

وماتوا في خطاياهم هالكين : مثل خطية يهوذا . ولاشك أن يهوذا كانت لـه خطايـا كثيرة ، ومنها أنـه "كان سارقاً . وكان الصندوق عنده ، وكان يحمل ما يُلقى فيـه " (يو ۱۲: ۲) . ولكن خيانته لسـيده ، كانت الخطيـة الكبرى التـى لـم يسـتطع أن يحتملها ، فمضى وخنق نفسه " (مت ۲۷: ٥) .

كذلك خطية أولاد عالى الكاهن التى قال عنها الرب " لا يكفّر عن شر بيت عالى بنبيحة أو بتقدمة إلى الأبد " (اصم ٣: ١٤) .. وبنفس الغضب حكم الرب على عالى نفسه " من أجل الشر الذى يعلم أن بنيه قد أوجبوا به اللعنة على أنفسهم ، ولم يردعهم " (اصم ١٣: ١٣) .

ايضاً خطية حنانيا وسـفيرا ، التـى استحقا بهـا المـوت مباشـرة دون إعطائهمـا فرصــة للتوبـة (أع٥) .

#### \* \* \*

## وهنك خطايا أمندت آثارها أجيالاً طويلة .

مثل لعنة كنعان ، للإستهانة بكرامة الأب . ومع أنها خرجت من فع أبينا نوح (تك9: ٢٥) إلا أنها استعرت إلى أيام السيد المسيح نفسه الذى استخدمها فى حديثه مع المرأة الكنعانية (مت١٥: ٢٦) .

ومثل عقوبة الله على الذين بنوا برج بابل ، جزاء لكبريائهم وغرورهم . فقال الـرب "نبلبل ألسنتهم " (تك١١: ٧) . ولا تزال بلبلة الألسنة قائمة إلى يومنا هذا ...

#### \* \* \*

هناك خطايا عديدة لم تسجل في الكتاب المقدس ، الذي قال بصيغة إجماليـة " الكل قد زاغوا معاً وفسدوا" . ليس من يعمل صلاحاً ، ليس ولا واحد " (مز ١٤: ٣) .

### ومع ذلك سجل الكتاب خطايا معينة . وسجل معها أيضاً عقوبات لها .

سجل خطایا الزنا الجماعی ، الذی أدّی إلی الطوفان (تك7) . وسجّل الشذوذ الجنسی الذی أدی إلی حرق سادوم (تك ۱۹) وسجل محاولة إغتصاب سر الكهنوت التی وقع فیها قورح وداثان وأبیرام، ففتحت الأرض فاها وابتلعتهم (عد ۱۲) . وسجل خیانة أبشالوم لأبیه داود (اصم ۱ آ – ۱۸) . وسجل إنكار بطرس (مت ۲۱) ومسامحة الرب له (بو ۲۱) . وسجل طمع آخاب فی حقل نابوت الیزر عیلی (۱مل ۲۱) . وسجل عبادة الأصنام علی ید

يربعام بن ناباط ، وعلى يد آخاب وغيرهما (١مل١٧) . وسجل خطايا أخــرى لا نُتُســى ، حتى للأنبياء ...

\* \* \*

إن شاول الطرسوسي لم ينس مطلقاً إضطهاده للكنيسة .

على الرغم من أنه فعل ذلك بجهل قبل إيمانه بالمسيح ، وعلى الرغم من توبته واختياره رسولاً، وصنع عجائب وآيات على يديه ، وتعبه الكثير في نشر رسالة الإنجيل.. إلا أننا نراه يقول عن نفسه " أنا الذي كنت قبلاً مجدفاً ومضطهداً ومفترياً . ولكنني رحمت لأتني فعلت ذلك بجهل في عدم إيمان " (اتي ١: ١٣) . ويقول عن ظهور السيد المسيح بعد قيامته " وآخر الكل ، كأنه السقط ظهر لي أنا، لأني أصغر الرسل. أنا الذي است أهلاً لأن أدعى رسولاً ، لأني إضطهدت كنيسة الله " (اكو ١٥: ٨، ٩) . إنه لم يستطع مطلقاً أن ينسى اضطهاده الكنيسة .

\* \* \*

خطورة الخطايا ليست في كثرتها ، بل في بشاعتها .

خطية سيمون الساحر ، لم تكن في عددها ، إذ أنه لم يكررها . لكن خطورتهـا كـانت في بشاعتها ، إذ أنه أراد أن يشتري موهبة الله بدراهم (أع٨: ١٨–٢٠) .

كذلك كانت خطية هيرودس الذى قبل من الناس قولهم له " هذا صوت إله ، لا صوت إنسان " فضربه فى الحال ملاك الرب، لأنه لم يعط المجد لله ، فصار يأكله الدود ومات" (أع١٢: ٢٢، ٢٣) .

وخطية بطرس في إنكاره ، لم تتكرر . إنما بشاعتها في نوعيتها .

حقاً إن الخطايا لا تعد ، إنما توزن .

\* \*<sub>-</sub>\*

فإذا أضيف إلى بشاعتها تكرارها ، يكون الأمر أصعب وأخطر . وبخاصة تلك الخطايا التي ترسخ في العقل الباطن ، وتتعمق جذورها فيه . وتصبح مصدراً لأحلام ، وأفكار ، وظنون، وشهوات ، ويحاول الإنسان أن يتخلص منها فلا يستطيع ..! وقد أصبحت كأنها طبع فيه ، أو كأنها طبيعة لمه ، وجزء من تكوين شخصيته ... وعادة تعودها فلصقت به .

وكأنه قد ذاق شيناً فاستطعمه ، وما عاد يستغنى عنه !!

و هو مستعد أن يتوب عن جميع خطاياه ، ويتركها ، ماعدا هذه!! .. هذه التي صارت تجرى في دمه ، وفي عمق مشاعره وعمق شهواته ...

**\* \* \*** 

هناك من يذكر خطية ، ولا يستطيع أن ينساها، لأنها تتعب ضميره في توبته . لذلك هو يصرخ في داخله، في ألم عميق : كيف وصل بي الحال أن أنحدر إلى هذا المستوى؟! وهناك من يذكر خطيته الكبرى ، وهو أسير لها ، عاجز عن مقاومتها وهذا أصعب..

إنه يحتاج إلى دفعة كبيرة من الخارج ، تتقده من الهوة التي هبط إليها ، وتمزق عشه الربط التي تقيد بها ... ويحتاج إلى عمل من النعمة ومسن روح الله القدوس، لكي يكره هذه الخطية ، ولا يعود فينجذب إليها .

\* \* **\*** 

هناك خطايا أخرى تتعب الإنسان .

وتهز ضميره هزأ متى استيقظ ، مثل خطية الإرتداد ، وخطية التجديف ، وخطايا الشك .. نعم الشك الذي يقال عنه إنه من السهل أن يدخل إلى عقل الإنسان ، ومن الصعب جداً أن يخرج . الشك الذي يفقد به الشخص ما كان له من بساطة الإيمان، ويتوه ذهنه في عقلانيات لا تنتهي . هذا إن كان شكاً في الله . أما إن كان شكوكاً في إنسان ، فإنه يفقد الثقة ويعجز عن استرجاعها ...

\* \* \*

وخطايا أخرى لا ينساها الإنسان بسبب نتائجها .

مثل زوج أهان زوجته إهانة كبيرة جداً لم تستطع إحتمالها ، فتركت بيت الزوجية إلى بيت أبيها. وعجزت كل محاولات المصالحة من أجل عمق ما أحست بـه المرأة ، مما جعلها تفقد محبتها لذلك الزوج ، وما أخذت من فكرة عن طباعـه ومعاملاتـه ... وهو نفسه يذكر ذلك الخطأ في ندم ، معتبراً أنه الخطية الكبرى في حياتـه الزوجيـة ... ويزداد الأمر خطورة وعمقاً ، إن كان قد وصل إلى قضايا ومحاكم ...

\* \* \*

وقد تصبح الخطية هي الكيرى في الحياة ، إن كان لا يمكن علاجها ... كراهب مثلاً قد تزوج ، وفقد ندره ورهبنته وبتوليته وسمعته . وفقد كهنوته أيضاً إن كان كاهناً ..! ولم يعد باستطاعته أن يسترجع كل هذا .. ثم فقد هذه الزوجـة أو اختلف معها ، ووجد نفسه فى فـراغ كـامل .. فـى فـراغ روحـى وجسـدى وإجتمـاعى ، وعقيدى أيضاً .

\* \* \*

من الجائز أن تكون خطية الإنسان الكبرى بسبب فيه :

كخطية محبة الأخبار مثلاً ، التي تفقده كل أصدقاته وغير الأصدقاء أيضاً .

فهو جوعان أخباراً ، يحب أن يعرف الأخبار ويبحث عنها ، ويسأل عنها الناس ، ويفتش ويسمع ويتسمع ، ويستنتج، ويسأل سؤالاً محرجاً ، لكى يعرف منه خبراً . ويتفاوض مع غيره من محبى الأخبار ، لكى يعطيهم خبراً مقابل معرفة خبر .

ثم يجد نفسه يحمل كنز أ كبير أ من الأخبار يثقل عليه حمله .

\* \* \*

فيتحول من جامع أخبار إلى ناقل أخيار .

وتصبح سمعة الناس مضغة في فمه ، يلقيها في آذان الناس كعليم ببواطن الأمور ، ومتداخل في أسرار الناس ، وقد يسمعها الناس منه ، وقد يتهرب البعض خشية أن يسمع ما يؤنيه روحياً ، وقد يتحاشاه البعض خشية أن يصبحوا هم أيضاً هدفاً له ولمحبته للأخبار ... ويجد أن الأخبار قد أبعدت الناس عنه ، وأيضاً قد أتعبت أفكاره ، فما عاد يثق بأحد ...

وقد يتحول من ناقل للأخبار إلى مؤلف للأخبار !!

**\*** \* \*

أصعب خطية هي التي تلتصق بالإنسان ، أكثر مما يلصق جنده بلحمه .

كأنها جزء من كيانه ، ومن صفات شخصيته . وقد تتحول في حياته إلى مرض نفسى، يتوالد في داخله ، وتتشأ عنه أمراض أخرى خلقية وأجتماعية ، صعبة الشفاء ...

## المحبة الخاطئة للنفس

كل إنسان يحب نفسه ، ولا يوجد أحد لا يحب نفسه .

ومحية النفس ليست خطية ، إن كانت محية روحانية .

والسيد الرب لما قال إن الوصية الأولى والعظمى هي " تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك " ومن كل نفسك " والثانية مثلها : تحب قريبك كنفسك " (مت ٢٢: ٣٧ – ٣٩) . أي أن أعظم مستوى تحب به القريب ، هو أن تحبه كما تحب نفسك ...

#### \* \* \*

غير أن هذاك محبة خاطئة للنفس ، وقال عنها الرب :

" من وجد حياته يضيعها . ومن أضاع حياته من أجلى يجدها " (مت١٠: ٣٩) . فكيف نفرق بين الوصيتين ؟ وما معنى " من وجد حياته يضيعها " ؟

الحل هو أن هناك شــئ يسـمى حـروب الـذات ، أو عبـادة الـذات ، الـتـى يتمركـز فيهـا الإنسان حول نفسه . ويقول أريد أن أبنى نفسى ، أن لحقق ذاتـى ، أن أرفع ذاتـى ...

وهناك طرق خلطنة يلجأ إليها الإنسان في بناء ذاته فتضيعه .

فما هي هذه الطرق ، التي بها يحب الإنسان نفسه محبة خاطئة .

## المحبة الجسدانية:

هذه التي قال عنها الرسول " شهوة الجسد ، وشهوة العين ، وتعظم المعيشـة" (ايـو٢: ١٦) . وقال إنها جزء من محبة العالم الذي يبيد وشهوته معه ...

إنها المحبة الخاصة باللذة والمتعة والرفاهية .

لذة الحواس ، التى تقود إلى الشهوة وإلى الخطية . والتى جربها سليمان الحكيم ، وقال فيها " ومهما إشتهته عيناى لم أمسكه عنهما " (جا٢: ١٠) . وقال في تفصيل ذلك "عظمت عملى. بنيت لنفسى بيونا ، غرست لنفسى كروما . عملت لنفسى جنات وفراديس .. جمعت لنفسى أيضاً فضة وذهبا ، وخصوصيات الملوك والبلدان . أتخذت لنفسى مغنين ومغنيات، وتتعمات بنى البشر صيدة وسيدات . فعظمت وازددت أكثر من جميع الذين

كانوا قبلى فى أورشليم " (جا٢: ٤– ٩) .

\* \* \*

#### فهل هذه المتعة نفعت سليمان أم أضاعته ؟

إنه لم ينتفع بها ، بل وجد أن كل ما عمله " الكل باطل وقبض الربح، و لا منفعة تحت الشمس " (جا٢: ١١) . بل هذه الرفاهية وهذه المتعة الجسدانية اطساعت سليمان ، أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ، ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه " (١مل ١١: ٤) . وتعرض لعقوبة شديدة من الرب عليه ... وتعرقت دولته .

\* \* \*

### ومثال سليمان أيضاً الغنى الغيي :

أراد أن يبنى بمحبة مادية ، عن طريق الإنساع فى الغنى والمتعة الأرضية ، فقال "أهدم مخازنى ، وأبنى أعظم منها ، وأجمع هناك جميع غلاتى وخيراتى. وأقول لنفسى: يا نفسى لك خيرات كثيرة لسنين عديدة . استريحى وكلى واشربى وافرحى" . فهل تمكن بهذا من تحقيق ذاته وبناء نفسه؟! كلا ، بل قال له الله " يا غبى ، فى هذه الليلة تُطلب نفسك منك . فهذه التى أعددتها ، لمن تكون ؟!" (لو ١٢: ١٦- ٢٠) .

\* \* \*

إنها ليست محبة حقيقية للنفس ، التي تأتى عن طريق اللذة والمتعة .

ولهذا قال الرب إن من يحب نفسه يهلكها ، أى الذى يحبها محبة خاطئة تقودها إلى المتعة الجسدية أو إلى شهوات العالم ، فإنه يهلكها فيما يظن أنه قد وجد حياته .

هناك نوع آخر خاطئ ، في إشباع النفس ، وهو :

## محبة خيالية:

شخص لا يستطيع أن يمتّع نفسه مادياً ، فيسبح فى تصورات إسعادها بالفكر ، يلذذ نفسه بالفكر والخيال .

#### ويسعد نفسه بما يسمونه : أحلام اليقظة .

فكل ما يريد أن يمتع به نفسه من أمور العالم، يغمض عينيه ويتخيله.. ويؤلف حكايات وقصصاً ، عن متعة لا وجود لها في عالم الحقيقة .. ويقول لنفسه سأصير وأصير،

وأعمل وأتمتع .. وقد يستمر في هذا الفكر بالساعات ، وربما بالأيام ، ويستيقظ لنفسه، · فإذا به في فراغ . وقد أضاع وقته ...!

**\* \* \*** 

إن المحرومين عملياً ، يعوضون أنفسهم بالقكر .

دون أن يتخذوا أى إجراء عملى بناء ، يبذون بـ أنفسـهم . وكمـا يقـول المثـل العـامـى "المرأة الجوعانة تحلم بسوق العيش " .

مثال ذلك تلميذ ، لم يستذكر دروسه ، ولـم يستعد عملياً للإمتحان. وإنما يجلس إلى جوار كتبه ، ويسرح في الخيال : يتخيل أنه نجح بتفوق كبير، وانفتحت أمامه جميع الكليات ، وصار وارتفع وأرتقى وتخرج .. ثم يصحو إلى نفسه ، فيجد أنه أضاع وقته وأضاع نفسه . ويقف أمامه قول الرب " من وجد نفسه يضيعها "

\* \* \*

إن المتعة بالخيال ، قد تكون أقوى من المتعة الحسية .

لأن الخيال مجاله واسع ، لا يقف عند حد . ويتصور تصورات لا يمكن أن تتحقق فى الواقع . ويكون سعيداً بذلك سعادة وهمية .

وكثير من المجانين يقعون في مثل هذا الخيال الذي يشبعون به أنفسهم ، ويجدون به أنفسهم في مناصب ودرجات وألقاب ، والفرق بينهم وبين العاقلين ، أنهم يصدقون أنفسهم فيما يتخيلونه ، ويصيبهم نوع من المرض يسمى البار انويا، وحكاياته كثيرة ...

إنه خيال يظن به هذا النوع من الناس أنهم يجدون أنفسهم ، بالإشباع الفكرى والمتعمة الخيالية ، والأحلام والأوهام ...

هذاك نوع ثالث يظن أنه يبنى ذاته بالعظمة .

## العظمة:

هناك نوع يجد نفسه ، حينما يصير عظيماً ، بالمقاييس المادية :

وأول من وقع في هذه المحية الخاطئة للنفس: الشيطان.

و هكذا قال في قلبه " أصعد إلى السموات . أرفع كرسي فوق كواكب الله.. أصعد فوق مرتفعات السحاب ، أصير مثل العليّ " (أش١٤: ١٣، ١٤). وانطبق عليه قول الرب " من وجد نفسه يضيعها" وإذ به قد انحدر إلى الهاوية ، إلى اسغل الجب .. ومصيره أسوأ بكثير من سقطته (رو ۲۰: ۱۰). لقد ظن أنه يجد نفسه بشهوة العظمة ، وبهذه الشهوة فقد كل شئ ...

#### \* \* \*

وبهذه الشهوة أيضاً أضاع الشيطان أبوينا الأولين ، حينما قـال لمهما وهما فـى الجنـة "تنفتح أعينكما ، وتصيران مثل العلى ، عارفين الخير والشر " (تك٣: ٥) .

ووقع في هذه المحبة الخلطئة أيضاً ، الذين أرادوا بناء برج بابل .

أولئك الذين قالوا " هلّم نبن لأنفسنا مدينة ، وبرجاً رأسه في السماء. ونصنع لأنفسنا إسماً ، لئــــلا ننبدد على وجه كل الأرض " (تـك١١: ٤) . فكانت النتيجة أنهم أضاعوا أنفسهم ، وبلبل الله السنتهم ، وبددهم على وجه كل الأرض . فلا بنوا مدينة ولا برجاً ...

#### \* \* \*

فى شهوة العظمة العالمية ، محبة خاطشة للنفس . أما العظمة الحقيقية فيصل إليها الإنسان بالإتضاع ، حسب قول الرب " من يرفع نفسه يتضع ، ومن يضع نفسه يرتفع" (مت٢٣: ١٢) .

أما الذي يحاول أن يجد نفسه بالرفعة العالمية ، ما أسهل أن يدخل في حروب ومنافسات ، قد تضيعه على الأرض ، وإن حصل على ما يريد على الأرض ، فهذه العظمة الأرضية تضيعه في الأبدية .

#### \* \* \*

ومن الأمثلة البارزة في هذا المجال : أيشالوم بن داود .

ذلك الذى أحب نفسه محبة خاطئة عن طريق العظمة . فانشق على أبيه داود ، وأساء إليه إساءات بشعة ، وحاربه بجيش لكى يجلس على كرسيه فى حياته ، ويحقق لنفسه العظمة بأن يصير ملكاً !! فماذا كانت النتيجة ؟ لقد فقد كل شئ . ومات فى المحرب وهو خاطئ متمرد ، ففقد الأرض والسماء معاً .

#### \* \* \*

هناك أشخاص لا يجدون أنفسهم بعظمة عالمية، فيحاولون أن يجدوا العظمة بالكلام. بالمجد الباطل ، بالفرح بمديح الناس لهم ، وإن لم يجدوا ذلك يمدحون أنفسهم ، ويتحدثون عن فضائلهم وأعمالهم المجيدة لكى ينالوا مجداً من الناس . وعكس هؤلاء كان القديس يوحنا المعمدان ، الذى كان يخفى نفسه ليظهر المسيح ، ويقلل من شأن نفسه ممجداً سيده المسيح ، قائلاً "ينبغى أن ذاك يزيد وإنى أنا أنقص " (يوسم: ٣٠) .. وبهذا الإتضاع ارتفع يوحنا المعمدان . وقال عنه السيد الرب إنه أعظم من ولدته النساء (مت١١: ١١) .

حقاً ما أجمل ما نقوله عن الرب في القداس الإلهي :

" السلكن في الأعالى ، والناظر إلى المتواضعات " .

لن حروب العظمة قد ضيعت كثيرين ، والأمثلة كثيرة .

\* \* \*

هناك نوع آخر من المحبـة الخاطئة للنفس ، يظن بهـا البعض أنهم يبنـون أنفسـهم ، فيضعونها ، ذلك هو أسلوب المعارضة والصراع .

## المعارضة والصراع :

تجد أشخاصاً وكأنهم شعلة من النار ، في التفكير والحركة والعراك .

لا يقدرون على العمل البناء . فيظنون أنهم يجدون أنفسهم بهدم البنائين .

إنهم يعملون على هدم وتحطيم غيرهم . لا يسرّهم شئ مما يعمله العاملون ، فينتقدون كل شئ ، ويبحثون عن أخطاء لتكون مجالاً لعملهم من النقد والنقض والتشهير . كأنهم يعرفون ما لا يعرفه غيرهم . . وفي نفس الوقت الذي يحطمون فيه بناء غيرهم، لا يبنون شيئاً .

#### حياتهم كلها صراع . ويظنون الصراع بطولة .

يرون أنهم أبطال ويفرحون بذلك . ويفتخرون بأنهم هاجموا فلانـــأ وفلانــأ من الأسماء المعرفة . ويقول الواحد منهم إن عنده الشجاعة التـــى بهــا " يقـول للأعــور أنــه أعــور فــى عينه" . وقد تكون شهوة قلوبهم أن يفقأوا عيون المبصرين، ثم يعيروهم بما فعلوه بهم !!

**\* \* \*** 

لهم الطبع النارى . وشهوتهم أن يرتفعوا على جماجم الآخرين ! فهم قادرون - فى نظرهم - على تحطيم العاملين . ويفرحون بهذا . ولكن الله لا يقبلهم لأن قلوبهم خالية من المحبة . وفي صراعهم يفقدون أنفسهم . وفيما يتخيلون أنهم قد وجدوا أنفسهم ، يرون أنهم

قد ضيعوها .. كالطفل المشاكس فى الفصل ، الذى يشعر أنه قد وجد ذاته فى معاكسة المدرسين ! ويظن نلك جرأة وشجاعة وقوة وبطولة يبنى بها نفسه التى يحبها . ولكنها محبة خاطئة للنفس .

#### **\* \* \***

والعجيب أن هذا النوع يفتخر بنفسه ويقول في تحطيمه للغير : أنا إنسان مقاتل I am علماً بأن الهدم اسهل من البناء . وكما يقول المثل " البئر الذي يحفره العلقل في سنة ، يمكن أن يردمه الجاهل في يوم " .

هناك أشخاص يظنون أنهم يحققون ذواتهم بالحرية .

## الحرية:

كالشاب في بلاد الغرب: إذا كبر، فلا سيطرة لأحد عليه، لا أبوه ولا أمه في البيت، ولا مدرسوه في معاهد التعليم، بل يظن أنه يفعل ما يشاء بلا قيد. حتى المبادئ والقيم والتقاليد، يجب أن يتخلص منها، ويعتبر أنه بهذا يصير حراً ويجد نفسه، والوجوديون يريدون - في تمتعهم بالحرية - أن ينحلوا حتى من (قيود!) الله ووصاياه، ولسان حال كل منهم يقول " من الخير أن الله لا يوجد، نكى أوجد أنا "!!

#### \* \* \*

كل هؤلاء يقصدون بالحرية ، الحرية الخارجية .

وليست حرية القلب من الرغبات الخاطئة .

ولا يقصد التحرر من الخطايا والأخطاء والتحرر من العادات الفاسدة. كمل ذلك الذى قال عنه السيد الرب " إن حرركم الإبن ، فبالحقيقة تكونون أحراراً (يو ٨: ٣٦) . الإبن الضال ظن أنه يجد نفس بالحرية بتركه لبيت أبيه. ولكنه بذلك أضاع نفسه (لو ١٥). وكذلك الذين يظنون أنهم يجدون أنفسهم بالحرية في الإدمان والفساد والتسيب واللامبالاة! أو بالحرية في الإدمان الواسع الذي يهلكه !

**\* \* \*** 

العجيب أنه في الحياة الروحية ، يظن أنه يجد الحرية في التخلص من (قيود) الإرشاد الروحي !

فلا يستشير الأب الروحي ، إلا في الأمور التي يعرف أنه سيوافق عليها . وأما ما

يشعر أنه سينهاه عنه ، فذلك يخفيه ! وهكذا يسير حسب هواه ، فيضل الطريق .. أو يقول " أبحث عن أب إعتراف آخر " .. حقاً إن الإستخدام الخاطئ للحرية يضر . وقد أوصل البعض إلى الإلحاد .

#### **\* \* \***

والأخطر من هؤلاء : الذين يعطون أنفسهم الحرية في تفسير الكتباب ، وينشرون آراءهم كعقيدة !!

فيفسرون الكتاب حسب هواهم . يخضعونه لأفكارهم ، بدلاً من أن يخضعوا أنفسهم لنصوصه. من أجل هذه وجدت طوائف وكنائس متعددة تتعارض في عقائدها ، ووجدت بدع وهرطقات . لأن كل واحد يفسر الكتاب حسبما يريد ، ويترجم الأيات أيضاً حسبما يشاء (كما فعل شهود يهوه وأمثالهم) . والعجيب أن كل هؤلاء يظنون أنفسهم أكثر معرفة من غيرهم . وهنا تدخل النفس في حرب المعرفة .

## المعرفة:

يظن البعض أنه يجد نفسه عن طريق المعرفة .

أو عن طريق حرية المعرفة ، أو المعرفة التي يقول عنها الكتاب إنها نتفخ (اكو ٨ :

١) . ويحب الواحد منهم أن يكون مرجعاً في المعرفة ، يقود غيره في المعرفة . ويحاول أن يأتي بفكر جديد، ينسب إليه ، ويتميز به، وينفرد به، حتى يقولون " فالان قال .. " .. ومن هنا ظهرت البدع ، الأنها بها إيتدع أناس أفكاراً جديدة ضد التسليم العام ...

#### \* \* \*

يظن بها الشخص أنه يجد نفسه ، كصاحب رأى وفكر وعقيدة ، ولا يتضع بالخضوع لتعليم الكنيسة ، بل يريد أن يخضع الكنيسة لتعليمه ... وهكذا يضيع نفسه .

إنسان آخر يظن أنه يبنى نفسه بالإعجاب بالنفس.

## الإعجاب بالنفس:

فيكون باراً في عيني نفسه و" حكيماً في عيني نفسه " .

ويدخل في عبادة النفس . ولا مانع أن يكون الكل مخطئين، وهو وحده الذي على صواب !.. وهذا النوع يبرر ذاته في كل عمل وفي كل خطأ . وإن قبال لمه أحد أنـه

مخطئ، لا يقبل ذلك . ويرفض كل توجيه . وإن عوقب على خطأ ، يملأ الدنيـا صـراخـاً: إنه مظلوم. ولا ينظر إلى الذنب الذي إرتكبه، وإنما يدعى قسوة من عاقبه !

 $\star$   $\star$ 

وترتبك مقاييسه الروحية والأدبية والعقلية ، ويضيع نفسه .

ويمدح نفسه ، ويُحب أن يمدحه الآخرون . وإن مدحوا غيره يستاء ! كما استاء قابين، لما قبل الله قربان هابيل أخيه ...

والكثير من هؤلاء الذين يقعون في الإعجاب بالنفس ، يكون الله قد منحهم مواهب، ولكنهم استخدموا المواهب في الإضرار بأنفسهم .

مجال آخر يظن الإنسان أنه يبني نفسه فيه وهو الأنشطة :

## الأنشطة:

قد تجد إنساناً كثير الحركة يعمل في أنشطة متعددة ، وريما بلا عمق ، ويظن أنه يبنى بها نفسه !

يرى أننا نعيش في عصر التكنولوجيا، فينبغى أن يكون هو أيضاً إنساناً تكنولوجي، يسير مثل الآلة ، حركة دائمة بلا توقف ، بعضوية في كثير من الهيئات ، وفي نشاط دائم لا يعطى له فرصة للصلاة ولا القراءة ولا التأمل ، ولا الإهتمام بنفسه وروحياته، بلا عمق، مجرد نشاط في كل مكان ، له مظهر العامل المجد ، ناسياً قول الكتاب :

" كل مجد إبنة الملك من داخل " (مز ٤٤) .

وكان الأجدر أن يعطى وقتاً وأهمية لروحياته ، لأنه يضر نفسه بهذه المشغوليات المستمرة، التي قد تتحول عنده إلى هدف ، ينسى فيه الهدف الأصلى وهو خلاص نفسه . نوع آخر يحب نفسه محبة خاطئة ، ويجد نفسه عن طريق :

## المركز والشهرة :

فيركز كل إهتمامه في هذه الأمور التي يدخلها الرسول تحت عنوان تعظم المعيشة . وهكذا يفرح بالألقاب والمناصب والغني . وكلما أضاف إلى نفسه لقباً جديداً ، ظن بـــه أنــه أوصلها إلى قمة المجد . بينما الفرح الحقيقي هو ببناء النفس من داخل مهما كانت "مشتملة بأطراف موشاة بالذهب ومزينة بأنواع كثيرة " .

ليس المجد في أن تكون عظيماً أمام الناس ، إنما في أن تكون " عظيماً أمام الرب" كما قيل عن يوحنا المعمدان (لو ١: ١٥) . وهنا نتحدث عن الوضع السليم لبناء النفس .

## المحبة الحقيقية للنفس:

إن كنت تحب نفسك حقاً ، حاول أن تبنيها من الداخل ، من حيث علاقتها بالله، والمحبة التي تربطها بالكل . بأن تتكر ذاتك ليظهر الله في كل أعمالك . وتتكر ذاتك لكي يظهر غيرك . وتصلب ذاتك لكي يحيا الله فيك . وتقول " مع المسيح صلبت ، لكي أحيا لا أنا، بل المسيح يحيا في " (غل ٢٠ : ٢٠) . وهكذا تصلب الجسد مع الأهواء والشهوات (غله: ٢٤) .

#### **\* \* \***

تقهر ذاتك ، وتخلب ذاتك .. وبهذا الإنتصار على النفس ، تحيا نفسك مع الله . الذى يقودك فى موكب نصرته (٢كو٢: ١٤) . وهنا تكون المحبة الحقيقية للنفس أما المظاهر العالمية من عظمة وشهرة ولذة ومتعة وحرية خاطئة ، فلن توصلك إلى البناء الحقيقى للنفس .

\* \* \*

المهم أن تجد نفسك في الله ، وليس في العالم .

تجدها لا في هذا العالم الحاضر ، إنما في الأبدية .

تبنى نفسك بثمار الروح (غله: ٢٢، ٣٣) . التى تظهر فى حياتك . وذلك بـأن تكون غصناً ثابتاً فى الكرمة الحقيقية يعطى ثمراً، والرب ينقيه ليعطى ثمراً أكثر (يو ١٠: ٢،١) أى ينقيه من الشهوات والرغبات المهلكة للنفس ، التى يجب أن تبغضها لتحيا مع الله، واضعاً أمامك قول الرب :

\* \* \*

" ومن يبغض نفسه في هذا العالم ، يحفظها إلى حياة أبدية " (يو ١٢: ٢٥) .

وهنا كلمة " يبغض نفسه " تعنى يقف ضد رغباتها ، ولا يطاوعها في كل مــا تطلب ، ولا يجعلها تسير حسب هواها ، بل يقمعها ويستعبدها (١كو ٩: ٢٧) ... حتى بهذا تتطهر من كل دنس . وتكون هذه هي المحبة الحقيقية للنفس .

## النظرة البيضاء والنظرة السوداء

الحياة هي نفس الحياة بالنسبة إلى الكل ، بحلوها ومرها .

وقد تتشابه الظروف الخارجية بالنسبة إلى كثيرين ، ولكن إنفعال البعض بها يختلف عن إنفعال البعض له نظرة عن إنفعال البعض الأخر ، البعض لمه نظرة بيضاء ، والبعض لمه نظرة سوداء ...

ولنأخذ مثالاً لذلك : المشاكل :

## النظرة إلى المشكلة:

لا يوجد أحد لا تصادفه مشاكل . كل إنسان له مشاكله .

ولكن البعض ينظر إلى المشكلة ينظرة سوداء ، معقدة ، كما لمو كانت المشكلة بالا حلّ ولا مخرج ، ولا منفذ ، كما لو كانت ألماً دانماً ، وضياعاً .

وقد صور داود النبى هذه المشاعر على أنها حرب خارجية ، فقال "كثيرون يقولون لنفسى ليس له خلاص بإلهه .. " (مز ٣) . ولكنه لم يخضع لهذه الحرب ، بل قال فى رجاء " وأنت يارب هو ناصرى ، مجدى ورافع رأسى " .

\* \* \*

وهذا يقودنا إلى النظرة البيضاء للمشكلة ...

فيها يرى الإنسان أن كل مشكلة لها حل ، وأن الأمر ليس خطيراً وليس مستحيلاً . وأن الله لابد أن يتنخل في المشكلة ويحلها .

ووسط هذه المشاعر يضع أمامه قول الرسول " احسبوه كل فرح يـا أخوتـى، حينمـا تقعون فى تجارب منتوعة " (يع١: ٢) .

بالنظرة البيضاء يقابل المشكلة ليس فقط بأعصاب هادئة ، وإنما بفرح شاعراً أنه سينال بركة المشكلة ، وما فيها من خبرة روحية ، وكيف أنه سوف يلمس يد الله العاملة معه .. ويرى كيف سيحلها الله ...

المشكلة واحدة ، ولكن تختلف النظرة إليها والإنفعال بها ، ويختلف الـ Response .

هناك أناس تسبب لهم بعض المشاكل أمراضاً صعبة .

مثل ضغط الدم ، أو السكر ، أو قد يصاب بعضهم بإنهيار نفسى، أو يتعلب فى أعصابه ، أو فى نفسيته ، أو قد يقع على الأرض مشلولاً ، أو يصاب بذبحة ، أو بجلطة ، أو بسكتة قلبية ... كل ذلك حسب درجة إنفعاله بالمشكلة ، وحسب ضغطها عليه .. وشعوره أنه قد إنتهى و لا خلاص ...!

**\* \* \*** 

أما صاحب النظرة البيضاء ، فيعزجها بالإيمان والرجاء ...

بالإيمان يثق بوجود الله أثناء المشكلة ، وبيد الله العاملة سواء رآها أو لم يرها .. فـــلا يأبه للمشكلة ، ولا تعصره ، ولا يسمح لها أن تضغط عليه .

\* \* \*

إنه أكبر من المشكلة . أما صاحب النظرة السوداء ، فالمشكلة أكبر منه .

صاحب النظرة السوداء ، لا ينظر إلى ما في المشكلة من ألم ومن ضيق وتعب . ويقابلها بخوف وإنزعاج . وقد تضغط على تفكيره فيتوقف ، وينزك الأمر إلى أعصابه المنهارة. وقد يصل به الأمر إلى اليأس، وربما يصل به إلى الإنتجار ، كما حدث ليهوذا..

القديس بطرس الرسول أنكر السيد المسيح ، والرب نفسه قبال " من ينكرنى قدام الناس، أنكره أنا أيضاً قدام أبى الذى فى السموات " (مت١٠: ٣٣) . ولكنه لم يدع الياس يسيطر عليه . وانتصر على المشكلة بالتوبة والرجاء ومحبة الله ...

## النظرة إلى المادة:

نتناول نظرة الإنسان إلى المادة ، وإلى المال ، وإلى الجسد .

إنسان ينظر إلى المادة ، كأداة يخدم بها الله .

وإنسان آخر ينظر إليها ، كوسيلة لخدمة شهواته -

والمادة هي نفس المادة ، ولكن نوعية النظرة إليها ، تحدد نوعية العلاقة بها، والتصرف معها ... هل المادة تملكك ، أم أنت تملكها ؟

المال هو نفس المال . ولكنه في يد البعض يستخدمه للخير ، وفي يد غيره يهلكه . لأن نظرة الواحد اليه غير نظرة الآخر ...

\* \* \*

نفس الوضع مع الجسد ، هل تستخدمه لتمجيد الله وخدمته ؟ أم تنظر إليه كأنه شر في ذاته ، باستمرار يعثرك ويسقطك .. ؟!

شجرة معرفة الخير والشر كانت وسط الجنبة ، يراها أبوانا ولا تعثرهما . فلما إختلفت النظرة إليها ، كان السقوط .

لأن حواء - بعد أن سمعت كلام الحية - فقدت نظرتها البسيطة، وتغيرت نظرتها إلى الشجرة ، فإذا هي "جيدة للأكل، وبهجة للعيون، وشهية للنظر " (تك٣: ٦) . وبهذه النظرة المتغيرة ، وقعت في الشهوة وسقطت ...

إنن لم تكن العثرة في الشجرة ، إنما في نوع النظرة .

## بين الشكر والتذمر :

إنسان ينظر إلى الذي معه ، فيرضى ويشكر .

وآخر ينظر إلى الذي ينقصه ، فيشكو ويتذمر .

وقد يكون الإنثان في نفس الظروف ونفس الأوضاع .

فما هي نوع نظرتك أنت ؟ هل إلى الذي معك ، أم إلى الذي ينقصك ؟!

كثير من الذين يتذمرون ويتعبون ، لو أنهم نظروا إلى مـا معهم ، لوجـدوا أنهم فـى خير ، وقد أعطاهم الرب الكثير والكثير . ولكنهم لم ينظروا إلى الذى عندهم !

أدم وحواء كانت لهما الجنة بكل ما فيها .

ولكنهما نظرا إلى الشجرة الواحدة التي تنقصهما !!

وبهذه النظرة سقطا ، على الرغم من كل متعة الجنة .

\* \* \*

ولعل من الأمثلة البارزة في نوعية هذه السقطة ، الشيطان نفسه: كان الرب قد أعطاه الكثير: خلقه ملاكاً في منتهى البهاء ، بطبيعة جميلة ، ومن الرؤساء . وكان من رتبة الكاروبيم ، ووصفه سفر حزقيال النبي بأنه الكاروب المظلل المنبسط (حز ٢٨: ١٤، ١٦). ولكنه لم يقنع بما معه ، ونظر إلى ما ينقصه، أي أن يرفع كرسيه فوق كواكب الله ، ويصير مثل العلى ..! (أش١٤: ١٣، ١٤) .

وهكذا سقط الشيطان . ترك رفعته ، ونظر إلى ما ينقصه .. أن يصير مثل الله !!

وكثيرون من هذا النوع .. ما أكثر النعم التي تحيط بهم ، فلا ينظرون إليها ، إنما ينظرون إلى شئ آخر ينقصهم ! وإن حصلوا عليه لا يكتفون ، بل ينظرون إلى مستوى أعلى وأبعد ينقصهم ...

وقد يتذمرون وهم في وضع يشتهيه غيرهم ولا يجده !

بنوع نظرة الإنسان يسعد نفسه ، وبنوع نظرته يشقيها .

ليست الظروف الخارجية هي التي تتعبيك ، وإنما يتعبك أسلوبك في التفكير ، نوع نظرتك إلى الحياة ...

## النظرة إلى أعمال الآخرين:

إنسان ينظر إلى الخير الذي في الناس ويمتدحهم .

وإنسان آخر لا ينظر إلا إلى النقائص والعيوب.

هذا النوع له نظرة نقادة ، لا يرى إلا الشئ الأسود . متخصص فى رؤية العيوب ، حتى بالنسبة إلى شخص يمدحه الكل وهو موضع رضى الكل . ومع ذلك ما أسهل أن يجد فيه عيباً ينتقده !!

هذا النوع تخصصه أن ينتقد ، ويعارض ، ويتكلم بالسوء على كل أحد ، ولا يعجبه أي تصرف .. على الأقل بالنسبة إلى شخص معين ، أو إلى مجموعة معينة من الناس ...

\* \* \*

بينما السيد المسيح - حتى بالنسبة إلى المرأة السامرية الخاطئة - أمكنه أن يجد فيها شيئاً يمتدحها عليه .. فقال لها "حسناً قلت .. هذا قلت بالصدق " (يو ٤: ١٧، ١٨). وحتى الشاب الغنى الذى مضى حزيناً .. أثناء حديث الرب معه ، وجد فيه شيئاً فاضلاً أنه يحفظ الوصايا منذ حداثته ، فيقول الكتاب إنه " نظر إليه وأحبه " (مر ١٠: ٢١) .

**\* \* \*** 

لو كانت لك النظرة البيضاء ، سترى فى كثيرين شيئاً بحب ، وشيئاً بمتدح ... درّب نفسك على هذه النظرة .. أى تنظر إلى محاسن الناس وليس إلى عيوبهم ، هناك نظرة واقعية ، أن ترى ما فيهم من محاسن ومن عيوب ، ولكن أى النوعين له التأثير الأكبر عليك ؟

الذى لا ينظر إلا إلى العيوب ، قد تجده ساخطا على المجتمع كله .

لا يعجبه شئ .. كل ما يراه هو موضع إنتقاد .. وبعض الذين ينادون بالإصلاح، لا ينظرون إلا إلى السواد فقط .. ويحتار البعض معهم كيف يرفضونهم .. هم باستمرار عدائيون Aggressive .. لابد أن يجدوا شيئاً يهاجمونه . وإن لم يجدوا ، يختر عون شيئاً بهاجمونه ...

#### \* \* \*

وبعض هؤلاء بدلاً من الهجوم ، يتحولون إلى الإنعزال ...!

بسبب نظرتهم السوداء ينفرون من المجتمع ، وينطوون على ذواتهم ، إذ لا يجدون شيئاً يعجبهم ، ولا شيئاً يرضيهم ... بل هم ساخطون على كل شئ ...

#### وأحياناً يصاب هؤلاء بأمراض نفسية ...

قد يصاب بعضهم بمرض الكآبة Depression ، وباستمرار تجده حزيناً كنيباً ، ينتظر الشر أمامه ، ويحزنه كل شئ ...

وأحياناً يخلف المجتمع ، ويرى أن الغالبية ضده تدبر له ما يتعبه ، فيصاب بعقدة الامسطهاد Persecution Complex ويخيل إليه أن كثيرون يريدون الإضرار به ايقاعه في مشاكل .

او قد يصاب بالعصبية ، فتجده غضوباً باستمرار ، حاد الطبع ، عالى الصوت ، يحتد وربما بلا سبب يدعو إلى ذلك ، وفى غضبه يثور ، ويتكلم بما لا يليق . إنه لا يرى سوى سواد يثيره .

#### \* \* \*

### وريما يُحارب بالشكوك في كل شيخ .

فى كل ما يحيط به ، يفترض أسباباً سوداء تدعوه إلى الشك . وإن بدأ الشك بحاربه ، يلتقطه الشيطان لكى يضيف إليه مخترعات واسباباً تزيد من شكه ، حتى يصبح من شكه فى جحيم . وكل هذا بسبب نظرته السوداء التى تفترض الشر ، بعكس الذى يؤول نفس الأمور تأويلاً طيباً ولا يحزن نفسه ...

إن كثيراً من الشكوك ، ليس سببها الأسباب الخارجية ، إنما حالة القلب والفكر من الداخل .

\* \* \*

قد تكون النظرة السوداء إنن مرضاً نفسياً تنتج عنه عذه النظرة . وربم أ تــؤدى هـذه النظرة إلى مرض نفسى ... أى قد تكون سبباً أو نتيجة .

أى أنه إذا بدأ بالنظرة السوداء يصل إلى المرض النفسى . أو إذا بدأ بالمرض النفسى يصل إلى النظرة السوداء .

وبالنظرة السوداء يفقد الإنسان سلامه القلبى ، بعكس الإنسان الذى باستمر ار يحيـا فـى بشاشة وفى فرح .

والعجيب أن النظرة السوداء تأتى حتى في العلاقة مع الله .

#### فى العلاقة مع الله:

الشيطان قد يحارب الإنسان صاحب النظرة السوداء حتى في علاقته مع الله ، فيصور له أن الله لا يهتم به ، وأن الله قد أهمله ، ولا يستجيب لصلواته ، بل يصل به الأمر إلى أن الله يضطهده !

\* \* \*

وهكذا بالنظرة السوداء يوصله إلى التجديف.

ونفس هذا الوضع قاله الشيطان لله عن أيوب الصديق . قال للرب " ولكن أبسط يدك الآن ، وأمسس كل ما له ، فإنه في وجهك يجدف عليك " (أى ١ : ١١) . " ولكن أبسط الآن يدك، وأمسس عظمه ولحمه، فإنه في وجهك يجدف عليك" (أى ٢ : ٥) .

نقد كرر عبارة " في وجهك يجدف عليك " مرتين .

ونلك لأن حرب التجديف هي من الشيطان نفسه ...

يهمس فى أذن الإنسان المتضايق ، أو صاحب النظرة السوداء ، ويقول لـ " لماذا يعاملك الله هكذا؟!" " لماذا تثقل يده عليك " ؟!

\* \* \*

فصاحب النظرة السوداء ، قد لا يشعر فقط أن الناس ضده ، وإنما الله نفسه ضده !! السماء مغلقة أمامه ! " لماذا يقولون لنفسى : ليس له خلاص بإلهه" (مز٣) .

صاحب النظرة السوداء : يرى أن كل نهار ، بعده ليل مظلم . أما صاحب النظرة البيضاء : فيرى أن كل ليل مظلم ، بعده نهار مضئ ...

النظرة السوداء تتعب من كل خطأ موجود ...

والنظرة البيضاء تقول إن كل خطأ يمكن تصحيحه ...

# يكون عائقاً تَلفضيلة إن أهلناخلاصاً هذا مقال و

(عب ۲۰۲)

#### البعض لا يريد:

في ميلاد السيد المسيح ، نتذكره إنه جاء لخلاصنا . وقال إنه :

" جاء نكى يطلب ويخلص ما قد هلك " (لو ١٩: ١٠) .

ولهذا فإن سمعان الشيخ ، لما رأى في ميلاد الرب تباشير الخلاص ، قال " الآن يارب تطلق عبدك بسلام ، لأن عينى قد أبصرتا خلاصك " (لـو٢: ٣٠) . مـع أن الخـلاص لـم يكن قد تم ، لكنه رأى في الميلاد تباشير أو بداية هذا الخلاص .

وبهذا الخلاص بشر الملاك الرعاة قائلاً " إنه قد ولمد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب " (لو ٢: ١١) . ولهذا في ميلاد المسيح ، دعى إسمه يسوع أي مخلص، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم (مت١: ٢١) .

\* \* \*

ومع أن السيد المسيح جاء لخلاص العالم كله ، فإن العالم كله لم يخلص ، لأن البعض رفضوا هذا الخلاص !!

" إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله " " أضباء النور في الظلمة والظلمة لم تدركه" (يو ١: ١١، ٥) ... إذن أمامنا موضوعان هامان :

الخلاص الذي جاء المسيح ليقدمه ، وقبول أو رفض هذا الخلاص .

" الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله " (يو ١: ١٢) .

**\* \* \*** 

وفى نفس الوقت رُفض هذا الخلاص من الكتبة والفريسيين والصدوقيين والناموسيين ، والكهنة ورؤساء الشعب وغيرهم ...

لما سمع هيرودس الملك بميلاد المسيح " اضطرب وجميع أورشليم معه " (مت٢: ٣).

ودبر مؤامرة لقتله ، ولمو أدى الأمر أن يقتل كل ألمغنال بيت لحم ، ﴿ \* لم يفرح بهذا الخلاص الأتي ، ولم يؤمن به 11 و هكذا يحذرنا الرسول قائلا ':

" كيف ننجو ، إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره ؟!" (عب ٢: ٤) -

هذا الخلاص الذي تنبأ عنه أنبياء كثيرون ، ووردت عنه العديد من الرموز ، وانتظرته أجيال طويلة .. حينئذ يقف أمامنا سؤال هام : ما موقفنا من هذا الخلاص ؟

لا تقل : هل الله يريدني أن أخلص أم لا ؟

فالله يريد أن الجميع يخلصون ، وإلى معرفة الحق يرجعون " (اتى ٢: ٤) . والمهم هو أنك تريد أن تخلص .. كما كان الرب يسأل المريض أحياناً " أتريد أن تبرأ " (يوه: ٢) ... لأن هناك مرضى يحبون المرض ولا يريدون الشفاء ، كما قيل:

" أحب الناس الظلمة أكثر من النور ، لأن أعمالهم كانت شريرة " (يو٣: ١٩) .

الذين يحبون الظلمة ، لا يحبون أن يخلصوا . إن أراد الرب أن يخلصهم من خطاياهم، يرفضون ويتمسكون بها بالأكثر !!

\* \* \*

وهذا يذكرنا ببكاء المسيح على أورشليم ، وحينما قال لها " يا أورشليم يا أورشليم، يـا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها ، كم مرة أردت أن أجمع أو لادك كما تجمـع الدجاجـة فراخها تحت جناحيها ، ولم تريدوا .." (مت٢٣: ٢٧) . أنظروا ماذا يقول ؟

كم مرة أردت .. ولم تريدوا !!

ولذلك كانت النتيجة " هوذا بيتكم ينترك لكم خراباً " .

إنه العتاب الذي عاتب به الرب شعبه منذ القديم ، وأشهد عليه السماء والأرض ، وأنشد له نشيد الكرمة ، وقال " أحكموا بيني وبين كرمى . ماذا يُصنع أيضاً لكرمى، وأنا لم أصنعه ؟! (أشه: ٣،٤) .

\* \* \*

إنها قاعدة يجب أن نعرفها في الخلاص الذي يقدمه الرب.

الرب يتدم الخلاص . ولكن لا يرغم أحداً على قبوله .

 الله يرشد وينصح ، وتبقى الإرادة كلها فى يدك ، تعمل أو لا تعمل ، تقبل أو لا تقبل. هو واقف على الباب يقرع ( رؤ ٣: ٢٠ ) . وأنت هر ، تفتح أو لا تفتح ...

وهكذا حدث مع عذراء النشيد ، قرع على بابها طويلاً ، وانتظر حتى إمتلاً رأسه من المطل ، وقصصه من ندى الليل ، وخاطبها بأرق العبارات ، ولكنها اعتذرت عن فتح بابها ، وتأخرت ، فكانت النتيجة أنه " تحول وعبر " (نش٥: ٢- ٦) . وهكذا نتيجة حريتها فقدت الحياة مع الله فترة ، ثم عادت بعدها ورجعت إليه .

\* \* \*

إن دم السيد المسيح كفارة غير محدودة ، كاف لمغفرة جميع الخطايا ، لجميع الناس ، في جميع العصور . ومع ذلك لم يخلص الكل ، والسبب راجع إليهم هم .

النعمة مستعدة أن تعمل مع كل أحد ، ولكن ليس الجميع يستسلمون لعمل النعمة ... الروح القدس مستعد أن يهب القوة للكل ويعمل فيهم ، ولكن ليس الكل يشتركون مع الروح القدس في العمل . الخلاص مقدم للجميع . ولكن كثيرون لاهون عن خلاصهم ... فلماذا كل هذا ؟

#### أسياب من الإنسان:

أول سبب يضيع خلاص الإنسان هو محبته للخطية .

محبة الجسد والصادة والأشياء التي في العالم. الناس يهتمون بأجسادهم أكثر مما يهتمون بأرواحهم . عقلهم ينشغل بالعالم وليس بالسماويات . فتتعلق قلوبهم بالدنيا وما فيها، ويركزون فيها رغباتهم . وهكذا لا يصبح القلب لله .. وتتدرج علاقتهم بالخطية : وقد تصبح الخطية عادة ، وتسيطر ، وقد تصبح شهوة ويستعبد الإنسان لها .

\* \* \*

وبتدرج الإنسان من محبة الخطية إلى العبودية لها .

يدخل في حالة من السبى ، حتى أنه يفقد إرادته تماماً ...

وقد شرح القديس بولس الرسول هذه الحالة فقال " .. الشر الذي لست أريده ، إياه أفعل .. فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة في .. أرى ناموساً آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني، ويسبيني إلى ناموس الخطية ... " (رو٧: ١٩ – ٢٣) .

\* \* \*

إذن ليس المهم فقط ، الخلاص من العقوبة ،

إنما الأصل والأهم هو الخلاص من الخطية .

ضع أمامك إنن كيف تخلص من الخطية ، وتصدل إلىي التوبة ، وإلىي النقاوة ، وإلى محبة الله ... محبة الله ...

\* \* \*

كثيرون يفقدون الخلاص لأن نظرتهم تغيرت .

نظرته للروحيات تغيرت ، نظرته إلى الله نفسه تغيرت ... لم يعد لمه الإهتمام الأول ، ولا الحماس السابق .. بل لم تعد له لذة فى العشرة مع الله . وقد يصلى ، ويقرأ الكتباب، ويحضر القداسات والإجتماعات ... ولكن بغير روح .

\* \* \*

#### وريما نظرته إلى الخطية أيضاً قد تغيرت :

وأصبح الضمير واسعاً ، ويبتلع أشياء كثيرة .. وهكذا صبار في أعمال عديدة يفقد حرصه وإحتراسه ، ويفقد تنقيقه ، وبالوقت يصل إلى الإستهانة واللامبالاة . أي يرتكب الخطية بلا مبالاة ، ونفس الإستهانة في صلواته وعبادته ...

\* \* \*

#### وبمرور الوقت تختفي مخافة الله من قلبه .

وإذا بعبارات الله حنون محب غفور طيب ، تجعله لا يبالى ، كانما يستغل محبة الله استغلالاً سيئاً فى كسر وصايا الله بدون خوف . وهنا يقف أمامه قول الرسول عن العلاقة بالرب " أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته ، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة " (رو ٢: ٤) ...

\* \* \*.

#### وهذه الإستهانة تجعله يفقد الجدية في حياته الروحية .

لا ينظر إلى وصايا الله في جدية ، ولا يعترف ويتناول في جديـة . ويمكن أن يتنـاول ويخطئ مباشرة ، بلا خجل ، بغير مخافة لله ، ولا هيبة ولا خشية !! وبــلا إهتمـام ... لا يضع في ذهنه أن الله يراه ، وأن أرواح الملائكة وأرواح معارفه الذين انتقلوا نراه !!

يصاب بيرودة في حواسه الروحية ، فتتباد !

وهذا النوع ربما يسمع العظات فلا يتأثر ، ويقرأ عن الروحيات فلا يتأثر .. بل تتحول

الروحيات عنده إلى معلومات نزيد معارفه ، وليست إلي مناخس تنخس فلبه ، ضميره ...

\* \* \*

وبفقده الواعز الداخلي ، تفقد الدوافع الخارجية تأثيرها .

لأنها لا تجد في داخله ما يقبلها وينفعل بها ، أو لأنه تعودها .. كما يتعود مريض دواء معيناً ، فيفقد الدواء تأثيره عليه .. وهكذا تدخل حياته في فتور روحي ، أو في برودة روحية ، وقد يبعد عن حياة الروح تماماً ... ولا يعود يفكر مطلقاً في خلاص نفسه. وإن ناداه الرب ، لا يجد في قلبه صدى ، إذ قد وصل إلى قساوة القلب التي حذر منها الرسول قائلاً :

" إن سمعتم صوته ، فلا تقسوا قلوبكم " (عب٣: ٧، ١٥) .

وحتى هذا الإنسان ، تحاول النعمة أن تجتنبه . وقد يسمع صوت الله فيتأثر به ، ويـود أن يرجع إلى الحياة مع الله . ولكنه يدخل في صراع داخلى . ويصبح مثل إنسان مشـلول يريد أن يقف ، فلا تقوى قدماه على ذلك .

\* \* \*

وهكذا يبرر رفضه للخلاص بعصر التأجيل.

تماماً مثل فيلكس الوالى ، الذى إرتعب لما سمع بولس الرسول يتحدث عن البر والدينونـة والتعفف . ولكنـه قـاوم التـأثير الروحـى بقولـه للرسـول " اذهب الآن ، ومتـــى حصلت على وقت استدعيك " (أع٢: ٢٥) .

\* \* \*

بالإضافة إلى كل هذا ، توجد الحروب الخارجية .

التي تتتهز الضعف الداخلي ، فتهجم وتضغط . وتفتح أمامه أبواباً واسعة للخطية طالما اشتهاها من قبل وما كان يجدها ...

ولي حاول أن يضع أمامه قول الرسول " لا تشاكلوا أهل هذا الدهر ، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم " (رو ١٣: ٢) ... يصور له العدو صعوبة التغير ، وردود الفعل في الرسط الذي يعيش فيه .. وماذا يقول الناس عنه ، وقد تعودوا عليه في صورة معينة!!

# من عروائق الفضيلة سروء الفهم أوعكم الفهر

للخطأ أو للخطيئة أو للشر أسباب متعددة ، من أهمها : الجهل ، أو سوء الفهم ، أو عدم الفهم . قال السيد الرب :

"قد هلك شعبي من عدم المعرفة " (هو ٤: ٦) .

\* \* \*

فكثيراً ما يكون سبب الخطية الجهل . فممكن أن إنساناً يخطئ بسبب عدم المعرفة ، ولا نقصد عدم المعرفة بصفة مطلقة ، وإنما ممكن بصفة جزئية ...

\* \* \*

ومن أمثلة الجهل الذي يخطئ به البعض : أهل نينوي .

قال عنهم الرب ليونان النبى " أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من إثنتي عشرة ربوة من الناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم" (يون٤: ١١) . والربوة عشرة آلاف . أي يوجد في نينوى العظيمة أكثر من ١٢ ألف نسمة لا يعرفون يمينهم من شمالهم .

كثير جداً من الناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم .

مثل بعض القرى والأحياء غير المخدومة . لا يعرفون شيئاً . فتأتى إحدى الطوائف تتلقفهم. ومثلما تقول لهم ، هكذا يرددون وراءها ... بدون فهم .. وينحرفون من مذهبهم الأصلى . واستلمتهم جماعات شكلتهم كما تريد .. وما أسهل عمل شهود يهوه مثلاً فى أمثال هؤلاء الناس .. ليس فقط فى القرى ، بل حتى فى قلب المدينة ، حيث توجد عائلات لا يزورها أحد من رجال الكهنوت ... وكما قال الرب " هلك شعبى من عدم المعرفة"...

وسبب عدم الفهم يقدمه السيد المسيح عذراً لصالبيه فيقول :

" اغفر لهم يا أيتاه ، لأنهم لا يعرفون ماذا يقطون " (لو ٢٣: ٣٤) .

ويقول الرسول عن هذا ، " لأنهم لو عرفوا ، لما صلبوا رب المجد " (اكو ٢: ٨)... حتى الشيطان نفسه ما كان متأكداً هل هذا هو إين الله أم لا . هل صلبه ينفعه كشيطان للتخلص من تعليمه .. أم أن صلبه يخلص العالم . هو نفسه كان عنده عدم معرفة !

 $\star$   $\star$   $\star$ 

حقاً ما أكثر الناس الذين لا يدرون ماذا يفعلون ! يظن الخير حيث يوجد الشر ! وربمــا يوجد أناس كبار في مراكزهم العلمانية ، أو فــى مراكزهـم الدينيــة ، وهـم لا يــدرون مــاذا يقولون أو ماذا يفعلون !

الكتبة والغريسيون كانوا من قادة الشعب في معرفة الدين ، ومع ذلك قـال عنهم السـيد المسيح إنهم :

" يغلقون ملكوت السموات قدام الناس ، فلا هم دخلوا ، ولا جعلوا الداخلين يدخلون " (مت ٢٣) .

\* \* \* \* \* وقال إنهم قادة عميان: الذي يرشدونه ، يجعلونه إبناً لجهنم أكثر منهم مضاعفاً (مت٢٢: ١٥، ١٦) !! كانوا ينصحون الشعب بطرق خاطئة ، ويشرحون الوصايا بطريقة حرفية ، مثل كلامهم عن وصية السبت .. الرجل المولود أعمى الذي منحه السيد المسيح بصراً: قالوا له إن السيد المسيح الذي شفاه هو رجل خاطئ (يو ٩: ٢٤) . لأنه شفاه في يوم سبت !!

\*\*\*

وفى العهد القديم يقول الرب لإسرائيل " مرشدوك مضلون " (أش٣: ١٢) . وعن أمثال هؤلاء المرشدين المضلين قال الرب :

" أعمى يقود أعمى ، كلاهما يسقطان في حفرة " (مت ١٥: ١٤) .

\* \* \*

ولاشك أن المذاهب الدينية المتعددة سببها عدم الفهم .

إنهم يفهمون الكتاب بطريقة خاطئة ، وينقلون هذا الفهم الخاطئ إلى النباس فتتكون مذاهب ، وربما تتكون أيضاً بدع وهرطقات ، نتيجة لعدم الفهم ، وانتشار سوء الفهم بين الناس .

ونحن في القداس الإلهي نسمى خطايا العامة جهالات .

فعد تقديم الذبيحة ، يقول الكاهن للرب سراً "لتكن مقبولة عن خطاياى وجهالات شعبك" . بالنسبة إليه ككاهن لا يعتبرها جهالات ، لأنه من فم الكاهن تُطلب الشريعة (ملا: ٧) ... أما الشعب فله جهالات ...

\* \* \*

من أجل هذا كله أوجد الله التعليم في الكنيسة . وأرسل رسلاً وأنبياء وعين كهنة ومطمين .

ومن أجل التوعية والإرشاد والإنقاذ من الخطأ، منحنا الله الوهبي الإلهبي في كتابه المقدس . وقيل " كل الكتاب موحي به من الله ، ونافع للتعليم والتوبيخ ، للتقويم والتأديب " (٢٣) .

\* \*·\*

وعن التعليم وأهميته يقول بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس :

لاحظ نفسك والتعليم ، وداوم على ذلك " (اتي ؛: ١٦) .

ويكمل قائلاً " لأنك إن فعلت هذا ، تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضاً " ...

ويقول لتلميذه نيطس " وأما أنت فنكلم بما يليق بالتعليم الصحيح " (تي ٢: ١) .

وهذا يشير الرسول إلى التعليم الصحيح ، لأن هذاك معلمين مخطئين -

يطمون وهم لا يعرفون الحق كما ينبغى أن يكون ، ولذلك " بأخذون دينونة أعظم " (يع٣: ١) . لأنهم فى أشياء كثيرة يعترون ... مع أنهم مطمون .. ولهذا نجد القديس بولس الرسول يقول لتلميذه تيموثاوس " وما تسلمته منى بشهود كثيرين أودعه أناساً أمناء، يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضاً " (٢تى٢: ٢) .

\* \* \*

نلاحظ هذا في التعليم عبارة أمناء ، وعبارة أكفاء .

لأن الذي لم يصل بعد إلى الفهم السليم ، لا يجوز له أن يعلَم ، مهما ظن في نفسه أنه ذو معرفة ، ومهما كان حكيماً في عينى نفسه " (أم٢٦: ٥، ١٢) ، لشلا يرتثى فوق ما ينبغى ، ولا يرتثى إلى التعقل (رو١٧: ٣).

\* \* \*

والتوعية والتطيم لازمان أيضاً في محيط الأسرة .

وهذه بلاشك مستولية الغالدين والأقارب والأشابين ...

من الجائز أن إينك يكون محتاجاً إلى إرشادك في كثير من الأمور . وإذ لا يجد هذا الإرشاد يتلقاه من صحبة شريرة أو بيئة خاطئة ، ويضل ، إذ يستقبل المعلومات بعقلية لا أساس لديها من الفهم ، ولا قواعد ثابتة تعتمد عليها ...

وحيننذ لا يكفى من جهتك أن تقابله بمجرد الأوامر والنواهى ، أو باستخدام الشدة فى المنع والقمع . إنما يحتاج إلى تعليم ، حتى يفهم الأمور بمعناها السليم . وما أجمل ما قيـل فى تعاليم آبائنا الرسل :

\* \* \*

أمحُ الذنب بالتعليم (الدسقولية) .

قد يتزوج شابان ، وهما لا يعلمان إطلاقاً ما هي الحياة الزوجية ، ولا ما هي العلاقات الأسرية، ولا يعرفان كيف يحلان مشاكلهما ... وهكذا يفشلان نتيجة لعدم المعرفة ، أو نتيجة الفهم الخاطئ من أم أو من صديقة أو من جارة ، أو من أي مصدر آخر ...

حقاً ما أعمق قول الرب " هلك شعبي من عدم المعرفة " .

إذن كيف يمكن أن توجد إستقارة في عقل كل واحد ؟

\* \* \*

الله من أجل التعليم ، أوجد في أعماق كل إنسان الضمير .

يهديه إلى الخير ، ويمنعه عن الخطأ بصفة عامة ... ولكن الضمير قد يحيط ه ضباب أحياناً ، فيرتبك أين الخير وأين الشر ؟ وبخاصة في الأمور غير الواضحة . فكيف يستنير الضمير ؟

يستنير الضمير بالوصية ، ويعمل الروح القدس .

ولذلك يقول المرنم في المزمور " مراج لرجلي كلامك ، ونور لسبيلي " (مز ١١٩) ويقول " لمو نكن ويقول " لمو لم تكن شريعتك هي تلاوتي ، لهلكت حيننذ في مذلتي " (مز ١١٩) ...

\* \* \*

من أجل هذا نضى الشموع عند قراءة الإنجيل في الكنيسة .

لأنه يضئ لنا الطريق ، وبه ننال الإستتارة .

وعن عمل الروح القدس ، يقول لذا السيد الرب عنه إنه روح الحق (يو ١٥: ٢٦) وأنــه يعلمكم كل شئ ، ويذكركم بكل ما قلته لكم " (يو ١٤: ٢٦) . وأنــه " يرشدكم إلـى جميــع الحق " (يو ١٦: ١٣) .

كثير من الأخطاء الروحية أيضاً سببها عدم المعرفة ...

لا تظنوا أن كل إنسان يعرف الله معرفة سليمة ، ما أكثر الآباء والأمهات الذين يهددون الطفل بأن الله " يزعل منه " ، في كل تصرف يتصرفه ، فينشأ الطفل يرتعب من الله، ولا توجد بينه وبين الله علاقة طيبة .. وهكذا المعرفة الخاطئة تشوه عقولهم .

السيد المسيح جاء يعرفنا بالله بطريقة جميلة .

جاء يعلمنا أنه "هكذا أحب الله العالم .. " (يو ٣: ١٤) . وقيل عن السيد نفسه إنه كان قد أحب خاصته الذين في العالم ، أحبهم حتى المنتهى " (يو ١٣: ١) ورسوله يوحنا علمنا أن الله محبة . ومن يثبت في المحبة ، يثبت في الله ، والله فيه " (ايو ٤: ١٦) .

\* \* \*

صدقوني ، إننا لم تعرف الله بعد كما ينبغي .

ويولس الرسول في كل ما عمله ، يقول " لأعرفه ... " (في ٣: ١٠) . والسيد المسيح يقول للآب " هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك .. " (يو ١٧: ٣). يا لينتا نبدأ أن نعرف الله المعرفة الحقيقية ...

\* \* \*

بل لابد أن نعرف أتفسنا حتى لا نخطئ .

لأنه إن عرفنا أننا صورة الله ومثاله، وإن عرفنا أننا أبناء الله، وينبغى أن الإبن يشبه أباه ، وإن عرفنا أننا هياكل للروح القدس ، وروح الله ساكن فينا (اكو ٣: ١٦) .. إن عرفنا كل ذلك ، قد نستمى من الخطية ونخجل ولا نخطئ ... كذلك إن عرفنا أن الله يرانا في كل ما نفعله ، قد نخجل أيضاً ولا نخطئ .

نتناول الآن بعض نقاط الخطية ونرى كيف يعمل فيها عدم الفهم . ولنبدأ بأعمق الخطايا : الإلحاد .

الإلحــاد :

يقول الكتاب " قال الجاهل في قلبه ليس إله " (مز 1: ١) .

إذن الإلحاد جهل .. جهل بالله ، وجهل بالطبيعة التى حولنا التى كل ما فيها يشير إلى وجود الله " السماء تحدث بمجد الله والغلك يخبر بعمل يديه " (مز ١٩: ١) . حقاً إن الذى يتأمل فى قوانين الفلك العجيبة ، والعلاقة بين الشموس والأقمار والكواكب والنجوم والشهب والمجرات ، لابد أن يبهر ويذهل ويؤمن بوجود الله ...

ولذلك كانوا يعلمون الفلك في كليات اللاهوت ، وكذلك الطب ...

لأن الذى يتأمل فى تشريح جسم الإنسان ، وفى وظائف الأعضاء ، لابد أن يدرك قدرة الله الخالق العظيم الذى صنع كل ذلك . لذلك فالملحد جاهل ، مهما أدعى العلم والفلسفة ، لأن كل علمه جهالة عند الله ...

#### الحرية:

كثير من الناس يقعون في الخطأ ، لأنهم لا يفهمون مطلقاً معنى الحرية ، كما أخطأ الإبن الضال في فهم الحرية .

إن الحرية الحقيقية هي تحرر الإنسان في الداخل .

يتحرر الإنسان من العادات الخاطئة ، ومن الرغبات والشهوات الشريرة ، والذى يتحرر من الخطايا ومن الجهل ، هذا يمكنه أن يستخدم حريته بطريقة سليمة .

والحرية بمعناها الحقيقى هي التني قال عنها السيد المسيح " إن حرركم الإبن ، فبالحقيقة تكونون أحراراً " (يو ٨: ٣٦) .

\* \* \*

ولابد أن تعرف أنه لا توجد حربية مطلقة .

معنى الحرية أنك تستخدم حريتك ، بحيث لا تتعدى على حرية غيرك ، ولا تعتدى على حرية غيرك ، ولا تعتدى على حقوق الإنسان ، ولا على النظام العام ... ولا على وصايا الله ...

إن فهمت هذا ، لا تخطئ .

## السعادة :

كثير من الناس لا يفهمون معنى السعادة ، ولا معنى الفرح . نفس سليمان الحكيم فى مبدأ حياته ، خلط بين الفرح واللذة ، وظن أن الفرح مصدره كثرة المقتيات والجوارى والنساء، والقصور والأشجار ، والمغنين والمغنيات ، وكثرة الغنى ، فقال "ومهما اشتهته عيناى لم أمنعه عنهما " (جا٢: ١٠) . وأخيراً وجد أن الكل باطل وقبض الربح .

\* \* \*

يوجد فرح روحي من نوع آخر ، أكثر عمقاً .

الذي قال عنه الكتاب إنه من ثمر الروح (غله: ٢٢) . يوجد فرح بالرب وفي الرب ،

كما قال الرسول " افرحوا في الرب كل حين ، وأقول أيضناً أفرحوا " (في ١٤٤٤) .

يوجد قرح في الانتصار على النفس ، وعلى قخاخ الشيطان .

إنه فرح الغالبين الذين إنتصروا ، ليس على غيرهم ، وإنما على أنفسهم ، وانتصروا على الإغراءات والشهوات وكل الضعفات ... الفرح بالنمو الروحى ، الفرح بمعرفة الله، ومذاقة الحياة معه . إنه فرح دائم . إن تلتموه لا ينزع منكم . أما الفراح العالم فكلها مؤقشة وزائلة ومادية .

العظمة:

كثيرون لا يعرفون معنى العظمة الحقيقية ، ويظنونها فسى المظهر الخارجي ، والتباهى، والمال، والمناصب والقوة ...

إنها عظمة من الخارج ، وليس عظمة النفس من الداخل .

العظمة الحقيقية هي الشخصية الكاملة ، المتجملة بالفضائل ، التي هي على صورة الله ومثاله .

يوحنا المعمدان كان عظيماً ، بل أعظم من ولدته النساء . بل قيل إنه يكون عظيماً أمام الرب. لماذاً؟ لأنه من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس (لو ١: ١٥). هذه هي العظمة الحقيقية . أثراك أدركتها أو ذقتها . أم تتمسك بعظمة العالم الذي يبيد وشهوته معه ...

أعرف نفسك :

من أهم مظاهر عدم الفهم ، أن الإنسان لا يفهم نفسه . ويظن أنه مجرد جسد ، فيسلك حسب الجسد ، لكي يتمتع بالجسد ومتطلباته . وفي كل ذلك يجهل أن في داخله روحـــاً لهــا مطالبها ، وهي التي يكون لها شركة مع الروح القدس .

\* \* \* \* وإذا عرف الإنسان أهمية روحه ، يهتم بها .

الروح تحتاج أن تتغذى بكل الأغذية الروحية ، وتحتاج أن تنزين وتتجمل بالفضيلة، وتحتاج أن تنزين وتتجمل بالفضيلة، وتحتاج أن تتمو فى المعرفة وفى محبة الله ... وإذ هى أهم من الجسد يجب أن يبذل الإنسان جهده من أجلها . من أجل السلوك بالروح ... ولكن من ذا الذي يعرف ؟ حقاً كما قال الله : " قد هلك شعبى من عدم المعرفة " (هو ٤: ١) .

## الشرّ هـو

## فنى سُسوء الاستخدام

هناك أسباب تؤدى إلى الخطية وإلى الشر ، ولعل في مقدمة هذه الأسباب : سوء الإستخدام . فما المقصود بهذا ؟

إن الله قد وهينا عطايا كثيرة . ولكننا نسئ استخدامها .

وهناك في الحياة أشياء كثيرة، يمكن أن تستخدم في الخير، ويمكن أن تستخدم في الشر هي في ذاتها ليست خطية ، إنما الخطية هي في سوء إستخدامها .

\* \* \*

فما تفسير هذا كله ؟ .. فلنحاول معاً أن نتفهم الأمور جيداً ، حتى نستطيع أن نحدد أين يوجد الخطأ ؟ وما هو مصدره ؟ ولنبدأ ببعض المواهب ، ونتدرج أيضاً إلى المادة ، وإلى الغرائز ، وإلى المخترعات ، ونفحص الأمور جيداً .

#### الحب: |

أعطانا الله عاطفة الحب . وهي ليست خطأ . بل الخطأ هو أننيا لا نحب . وقبِل عن الله تبارك إسمه " الله محبة " ( ايو ٤: ٨) . وقال الرسول " كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله " ( ايو ٤: ٧) .

الخطأ هو أن نسئ استخدام الحب ، ونوجهه توجيها غير سليم .

**\* \* \*** 

الحب أصلاً يكون موجهاً إلى الله ، وإلى الناس داخل نطاق محبة الله . ويكون موجهاً إلى الخير والمثاليات ، وإلى السماء والأبدية .

وقد قال الوحى الإلهى " تحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل قدرتك" (نث: ٥) هذه هى الوصية العظمى فى الناموس . والثانية مثلها " تحب قريبك كنفسك " (مت٢٢: ٣٩) .

\* \* \*

ولكن نخطئ إذا أساتًا استخدام الحب، فأصبحنا نحب العالم أو الجسد أو المادة أو الذات.

وفى هذا قال الكتاب " محية العالم عداوة لله " (يع٤: ٤) . وقيل " لا تحبوا العالم ولا الأشياء التى فى العالم . إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب . لأن كل ما فى العالم: شهوة الجسد وشهوة العين ، وتعظم المعيشة " (ايو ٢: ١٥، ١٦) .

**\* \*** 

كذلك يخطئ الإنسان إن أحب ذاته محبة خاطئة .

فليس خطأ أن يحب الإنسان ذاته محبة روحية ، كما قيل " تحب قريبك كنفسك" . لكن إذا أساء استخدام محبته لنفسه ، بحيث توجهت هذه المحبة إلى الجسد والذات ، أو إلى العظمة والكبرياء حينئذ تصبح محبة الذات خطية .

ومن ضمن محية العالم: محية المال.

المال:

المال ليس شراً في ذاته ، إنما الشر في سوء إستخدامه .

فقد كان أبونا أبر اهيم أبو الآباء غنياً ، وكان كاملاً أمام الله. وأيوب الصديق كان أغنى بنى الشرق ، ومع ذلك كان رجلاً كاملاً ومستقيماً يتقى الله ويحيد عن الشر (أي ١: ٨) . "وكان أباً للفقراء ، وعيوناً للأعمى ، وأرجلاً للعرج . وكم أنقذ المسكين المستغيث ، والبتيم الذي لا معين له . وكم جعل قلب الأرملة يسر " (أي ٢٩: ١٢ - ١٦) . لقد استخدم ماله بطريقة سليمة .

وبالمثل كان يوسف الرامى رجلاً عنياً (مت٢٧: ٥٧) . وهو الذى كفن السيد المسيح ودفنه .. وفي الجيل السابق لنا كان ابراهيم الجوهرى رجلاً غنياً . وكان إنساناً بــاراً ينفق على الكنائس والأديرة ، ويعول الفقراء والمعوزين .

\* \* \*

ولكن يصير المال شراً ، إذا أسئ إستخدامه ، في اللهو ، وملاذ الدنيا، أو اعتمد الإنسان عليه ، وصار مجالاً للكبرياء ...

وليس عيباً أن يمثلك الإنسان مالاً ، إنما العيب أن يمثلك المال هذا الإنسان ...

#### الغضب:

نيس الغضب شراً في ذاته ، فهناك غضب مقدس .

والغضب المقدس هو الذي يمنح الإنسان الغيرة المقدسة ، والنخوة والشهامة، والدفاع عن الحق ، ويبقى الغضب مقدساً ، إن كانت وسبلته مقدسة ، ودوافعه مقدسة . وهذا نفرق بين الغضب والنرفزة ، فالنرفزة هي تعب في الأعصباب . وقد يغضب الإنسان ، ويبقى في وقاره ، متزناً ، محتفظاً بأعصابه .

وقد غضب موسى النبى ، عندما عبد الإنسان العجل الذهبسى ، وأحرق هذا التمثال بالنار ، وطحنه وذراه على وجه الماء ، وبكت أخاه هرون (خر٣٢: ٢٠، ٢١) .

\* \* \*

ولكن إذا إسئ استخدام الغضب ، يصبح خطية .

وذلك إذا استخدم من أجل كرامة شخصية ، أو بقسوة وبغير سبب يدعو إليه ، أو إذا خلط هذا الغضب بألفاظ غير لائقة ، أو باعتداء ، أو بإهانات وجرح للشعور ، أو بعنف ، ' بظلم .. ففي كل هذا يصبح الغضب خطية ، لأنه قد أسئ استخدامه .

#### الفن :

ليس الفن خطينة ، لأنه يمكن استخدامه في الخير .

نقول هذا عن الشعر ، والموسيقى ، والرسم ، والنحت ، ونقوله أيضاً عن التمثيل فى المسرح أو السينما ، وسائر الفنون الأخرى إذا كان استخدامها فى الخير .

\* \* \*

كان داود النبي شاعراً ، وكان موسيقياً ...

كان ينظم المزامير شعراً ، ويغنيها على مزماره وكان " يحسن الضرب على العود " (اصم ١٦: ١٦، ١٨) . وكان آساف أيضاً شاعراً ومغنياً ، ومريم النبية أخت هرون ، كانت تضرب على الدف ، وتغنى للرب . وقد فعلت ذلك في معجزة شق البحر الأحمر، وهي تقود النساء في التسبيح (خر ١٥: ٢٠، ٢١) .

\* \* \*

والرسول يقول " بمزامير وتعسابيح وأغانى روحية ، مترنمين فى قلوبكم لسارب " (أف ١٩٩٥) . والغناء الروحى موجود فى الكنيسة فى الألحان والتراتيل والتسابيح، بل فى القداس الإلهى نفسه. والمزمور يقول " غنوا للرب أغنية جديدة " " رنموا للرب " (مز ٩٠-٩٨). وسفر نشيد الأناشيد يمكن أن يترجم أغنية الأغنيات The Song of the Songs .

إنن الغناء ليس خطأ في ذاته ، ولكن إذا أسئ استخدامه في المجون والعبث، حندذ يصبح خطية .

ونفس الوضع بالنسبة إلى الشعر ، وإلى الموسيقى ، يتوقف الخير أو الشر فيهما على حسن الإستخدام أو سوء الاستخدام ، ونفس الكلام نقوله عن الرسم والنحت ، فلوقا الإنجيلي كان رساماً . ولا ننسى ميشيل انجلو وأيقوناته في الكنائس . أما الرسامون الذين يسيئون استخدام الموهبة إلى إثارة الغرائز الجسدية ، فهؤلاء يخطئون بسوء الإستخدام . ونبقى الموهبة صالحة إذا استخدمت حسناً ، كما قيل :

" كل شيخ طاهر للطاهرين " (تي ١: ١٥) .

## الخيال:

هو أيضاً يتوقف خيره أو شره على استخدامه .

فالخيال الخير هو مصدر القصيص النافع المغيد ، والشعر الروحي المؤثر ، بل قد يكون مصدراً صالحاً للشأمل ، ويمكن للإنسان أن يسرح خياله في السماء والملائكية والأبدية ، بل وفي صفات الله نفسه .

ويصبح الخيال شراً ، إذا أسى استخدامه ، كما في أحلام اليقظة وتصور الشرور في الذهن .

أى إذا سرح خياله في خطية ...

## الطمـوح :

الطموح يكون خيراً إن كان سعياً وراء الكمال .

وفي ذلك قال الرسول " إذن أنسى ما هو وراء ، وأمتد إلى ما هو قدام " (في ٣:

١٣) . ولمولا الطموح ، ما كان النمو الروحى في الفضيلة ، وما كان السعى إلى استرجاعنا لصورة الله فينا . ويكون الطموح خيراً إذا سعى الإنسان إلى أن يكون ناجحاً في كل عمل تمتد إليه يده (مز ١: ٣) . كما كان يوسف الصديق ناجحاً في كل شئ (تك ٣٩: ٣) .

أما إذا أسئ استخدام الطموح ، وصار طموحاً في العظمة والماديات ، وفي الانتصار على الآخرين ، حينئذ يصبح خطية .

كذلك إذا قاد الطموح إلى الحمد أو إلى الكراهية ، أو إلى التـآمر على الأخريـن لأخـذ مراكزهم .. هنا نكون قد أسأنا استخدام الطموح .

#### العقل:

العقل موهبة من الله ، يمكن أن تستخدم في الخير وفي الشر .

العقل إذا استخدم في خير الإنسان روحياً ، وفي خير البشرية ، وفي التوصيل إلى السلوك السليم ، حينئذ يتحول إلى حكمة طاهرة نافعة .

\* \* \*

ولكن العقل قد يسئ البعض استخدامه ، كالخطاة والمجرمين وكالشيطان نفسه .

ومن هنا قد يستخدم العقل فى تدبير المؤامرات ، مثلما كان يفعل اخيتوفل . ومثلما استخدمت الملكة إيزابل عقلها فى الفتك بنابوت اليزرعيلي (١مل ٢١) . ومثلما يدبر الشيطان لإهلاك البشر ، ومثلما يفعل العظماء فى إختراع أسلحة تدميرية فتاكة ... وكما يفعل أصحاب الحيل والدهاء والمكر ...

هنا يكون الإنسان قد أساء استخدام عقله ، في ضرر الآخرين أو ضرر نفسه .

#### الإختراعات :

يمكن استخدام الإختراعات في الخير أو في الشر.

الطاقة الذرية مثلاً التي استخدمت في تدمير هيروشيما ، يمكن أن تستخدم سلمياً من أجل خير البشرية . هي ليست شراً في ذاتها ، ولكن الشر يكمن في سوء إستخدامها .

يسال البعض أحياتاً: هل الراديو والتلفزيون حلال أم حرام ، شير أم شر؟ وكثنت التمثيل ؟

يمكن استخدام هذه المخترعات في الخير ، إذا اشرف عليها أناس روحيون يهتمون بنقاوة القلب والفكر ، وبقيادة الإنسان في طريق الخير .

والكنيسة تستخدم المخترعات الحديثة .

مثـل الميكروفونسات ، ومكـبرات الصـوت ، والفيديـو ، وأجهـزة التسـجيل ، وكـل المخترعات النافعة .

\* \* \*

ويمكن أن يستخدم المسرح والتمثيل في متعة الناس روحياً .

ونلك بتقديم روايات دينية من الكتاب المقدس ، أو من تـاريخ الكنيسـة ، أو حتـى مـن الخيال ، المهم أن نترك تأثيرها الروحى العميق في نفوس مشاهديها .

القوة :

يمكن استخدامها في الخير ، وإذا اسئ استخدامها تصبح شراً .

والدين يدعونا أن نكون أقوياء . والإنسان القوى الشخصية ، هو إنسان نافع للمجتمع، ونافع لأسرته ، ونافع لنفسه في الإنتصار على كل إغراءات الشر . وهذا أحب ألا يفهم الناس التواضع فهماً خاطئاً ، يكون مظهره الضعف والتخاذل .

\* \* \*

فالسيد المسيح كان متواضعاً جداً ، وفي نفس الوقت كان قوى الشخصية ، وكان يفحم الكتبة والفريسيين والصدوقيين وغيرهم في كل حواره معهم . وكانوا يشعرون بقوته . وكان الجميع يبهرون بشخصه ...

\* \* \*

ولكن إذا اسى أستخدام القوة ، وتحولت إلى البطش والعنف ، أو الاستبداد والتسلط، أو تحولت إلى الإرهاب والظلم ، حيننذ تصبح شراً .

وهنا نميز بين القوى العادل النافع ، وبين القوى المغلوب من نفسه المتسلط على غيره كل شئ نافع إذا اسئ استخدامه يتحول إلى شر .

#### الحرية:

لا أظن أن أحداً في العالم يقول إن الحريبة شر ، ولكن لاشك أن سوء إستخدام الحرية هو خطية بلاشك .

كأن يستخدم إنسان حريته في فعل ما الآيليق ، أو بغير ضابط خلقي .. أو أن يستخدم حريته في الأخرين وإزعاجهم ، أو في أن يكون عثرة لهم ، وسبباً في سقوطهم .

أو أن يستخدم حريته في إهلاك نفسه ، كمن يدمن الخمر أو النتخين أو المخدرات ... و كالطالب الذي يستخدم حريته في اللعب واللهو ويترك دروسه فيفشل .

أو أن يستخدم الإنسان حربته في الإعتداء على حربات الاخرين أو على حقوقهم ، أو أن يستخدم الإنسان حربته في الإعتداء على حربات الاخرين أو على حقوقهم ، أو أن إنتهاك النظام العام ...

هنا يكون الإستخدام السئ للنعرية خطية .

## الغريزة:

ليست الغريزة خطأ في ذاتها ، وإلا ما خلقها الله فينا .

كما أن المادة ليست خطأ في ذاتها ، وإلا ما كان الله قـ د خلقها ، إنما المهم أن تسير لغريزة في مجراها الطبيعي ، ولا يساء استخدامها ...

وموضوع الغزائز موضوع طويل ليس الأن مجاله ...

ونفس الكلام نقوله على الرغبات .

#### المادة:

المادة ليست شراً في ذاتها ، إذا أسئ إستخدامها تتحول إلى شر .

كذلك إذا أحبها الناس أكثر من الله ، أو إذا سيطرت محبتها في قيادة الإنسان، بحيث قولون عنه إنه إنسان مادى ... أى أن المادة استخدمت باسلوب قضى على روحياته مثالياته ومحبته للخير ...

ومن منطلق هذا المفهوم نتكلم أيضاً على الخمر .

الخمر - كمادة ليست شراً . لكن الإستخدام السئ للخمر هو الشر ، ونحن لا نحرتم الخمر كمادة ، ولكن نحرم استخدامها السئ .

أخطر ما في الخمر هو الكحول ، هو الذي يتلف الصحة والإرادة ، ويقود إلى السكر ، ويضيع هيبة الإنسان ، إن زاد مقدار الكحول عن الحد ...

ولكن الكحول ليس شراً في ذاته ، ونحن لا نحرمه .

وكثيراً ما نستخدم الكحول في عديد من الأدوية ، وفي العطور ، وفي الصناعات وفي الوقود ... ولكن الإستخدام السئ للكحول في إشال صحة الإنسان ، أو في إشاعال الحرائق، وما يماثل ذلك ، هذا هو الخطأ .



## فهرست الكتاب

| لحة | lia di               |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ٥   | قدمة الكتاب                                              |
|     | نباب الأول:                                              |
| ٧   | ا هي الفضيلة ؟ ما تعريفها ؟ وما توعياتها ؟ وروحياتها !   |
| ٨   | الفضيلة : ما هي ؟ كيف تكون وما مصادر ها ؟                |
|     | خطورة الفضيلة الواحدة                                    |
|     | الفضيلة ليست مظهراً خارجياً "كل مجد إينة الملك من داخل " |
|     | حياة الفضيلة والبر هي الحياة بالروح                      |
| ٤٩  | حياة البر هي البعد عن الإثنينية                          |
|     | لباب الثاني :                                            |
| 00  | عياة الفضيلة بين الهدف والوسيلة وأتواع من المستويات      |
| ٥٦  | حياة الفضيلة والبر بين الهدف والوسيلة                    |
| ٦£  | مقاييس الفضيلة                                           |
| ٧٢  | حياتك في الفضيلة نقاس بنوع إهتماماتك                     |
| ٧٨  | ثلاثة مستويات للفضائل والطموحات                          |
| ٨٦  | الروحانية والمقارنة بالمستوى النفساني والمستوى الجسداني  |
|     | الثالث:                                                  |
| ۹ ۳ | فاصيل حول حياة الفضيلة                                   |
| 9 £ | تأثر حياة الفضيلة بالقراءة والسمع وياقى الحواس           |
| ٠,٢ | حياة الفضيلة تتبر هن بالإختبارات                         |
| ٠٩  | الثمر في حياة الفضيلة والبر                              |

| صفحة                                            |    |
|-------------------------------------------------|----|
| أكاليل المكافأة في حياة الفضيلة والبر           |    |
| فضائل ولكنها وحدها لا تكفى                      |    |
| إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال                |    |
| فضيلة ضبط النفس                                 |    |
| النفوس المريحة                                  |    |
| من له أننان المسمع فليسمع                       |    |
| باب الرابع:                                     | 11 |
| واتق الفضيئة                                    | c  |
| عوائق للغضيلة ولكنها ليست مواتع                 |    |
| أكبر عائق للفضيلة هو الذات                      |    |
| و إذ لم يكن لمه أصل جف (مت١٣٠: ٦)               |    |
| طرق تبدو مستقيمة                                |    |
| هل الجسد عائق للفضيلة ؟ ومتى يكون عائقاً لها ؟  |    |
| من عوائق الفضيلة التساهل مع الخطيئة             |    |
| الخطئية الكبرى في حياتك                         |    |
| المحية الخاطئة للنفس                            |    |
| النظرة البيضاء والنظرة السوداء                  |    |
| يكون عائقاً للفضيلة إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره |    |
| من عوائق الفضيلة سوء الفهم أو عدم الفهم         |    |
| الشر هو في سوء الاستخدام                        |    |
| الفهرس                                          |    |



# 41109

يسم الآب والإن والزوح القس الإله الولعد آمين

وشمل هذا الكتاب أربعة أبواب : ١ - سا هني الفضيلية ؟ وسا

تعریفهــا ونوعیلتهــا ، وررحیاتهــا ومصندرها ، وکیف تکون ۴

٢ - مستويات للمنبلسة ،

ومقابيسها ، والهنظ والرسيلة ، وأنواع إهتمامات الإنسان .

٣ - الثمر فس حياة التضيلة ،
 والإغتيارات والأكماليل، وضيمط

النفس ، والإستجابة لعمل الروح ، والتكامل في الفضيلة ، وتفاصيل

آخری کلیرة .

أ - عوائق في حياة الفضيات ، ولكنها ليست مواسع ، وقد تحتشا في هذا البغب عن ١١ عائقاً مع كيفة التخاص منها ...

تتركك بين ضفتي هذا
 فكتاب قضير ، وإلى اللقاء في
 كتاب آخر ، إن أحبت نصة الرب
 وضناء

البنيا شتوده الثالث









